

و المعاملة عن المع



و الأعراب





الغيرية أيخال لأبئة المنظمة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



#### Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفضول المنابعة المتعلقة

التخاب لذي بعطيك صورة صادق تاع سيرة الأن الاثنى شهر (٥) بأسلوب رصين محكم وضبط وتحقيق تميسالم الفريقان مستعلم محت وأييده فهوخسير صعدريزه إليب وليول عليه.

> مُاليف الشيخ الإ، مالعسلامة والبحرائفة سة عَلِيٌّ بُرْمُحَكِمَ بِمُ أَحِثُهُمُ لِلْمَالِكِيِّ الْمِسْكِيِّ مُنْهُ يِرِبُ إِنْ الصِسْمَاعَ المَنْهُ عِرْفِ الْمِنْ مُحَلِّمَةً المَنْهُ عَلِيْ الْمُنْفِقِ مُحَلِّمُ



وشقوق الطبنع والنشيشر مجفوظت العلبعتة الشانية 19AA - \$12.9

البيي شاع عبدالله العلى عسر ب ١٥/٤٠ للطباعة والنثر والتوزيع سرقيا : غبعي حسكو سيعت البنان





بقلم: الاستاذ الكبير والبحاثة المحقق توفيق الفكيكي المحامي

# اسم المؤلف وشهرته:

هو نور الدين علي بن محمد بن أحمد بن عبدالله الصفاقسي (١) واصله من مدينة غزة كما ذكر تلميذه شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي في كتابه « الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» (٢)، وقد ولد في العشر الأول من ذي الحجة سنة ٧٨٤ هـ بمكة واشتهر بابن الصباغ المالكي المكي لأنه كان رحمه الله من أعيان المذهب المالكي في عصره .

وقد يطلق ابن الصباغ أيضاً على أبي نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد الفقيه الشافعي المدرس بالمدرسة النظامية ببغداد ، وكان ثقة حجة صالحاً وفي ببغداد سنة ٤٧٧ ه. . وممن اشتهر بابن الصباغ أيضاً علي بن عبد الحميد بن اسماعيل الزاهد العارف الكبير أبو الحسن الشهير بابن الصباغ توفي « بقنا » من صعيد مصر سنة ٦١٢ هـ ودفن برباطه(٤) وقد انفرد صاحب

<sup>(</sup>١) جاء في كتاب المضوء اللامع « الأسفاقسي » كما في كتاب معجم المطبوعات العربية والمعربة .

<sup>(</sup>٢) ج ٥ صفحة ٣٧٢ طبع مصر.

<sup>(</sup>٢) الكنى والألقاب ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) روضات الجنات ص ٤٨٦.

روضات الجنات بروايته عن مؤلف هذا الكتاب فذكر أن اسمه صالح بن عبدالله بن جعفر الأسدي الكوفي ولقبه محيي الدين كما ذكره المحدث النيسابوري (١) ، وهذا خلاف ما جاء في ترجمته في كتب الرجال المعتبرة للفريقين خاصة كتب المالكية التي تقطع بأن مؤلف « الفصول المهمة في أحوالي الأئمة » هو نور الدين علي بن محمد بن أحمد بن عبدالله الصفاقسي المغربي (٢) المكي المالكي . أما رواية صاحب الروضات فجاءت مجردة من كل دليل مقبول .

# منزلته العلمية:

كان رجمه الله من أعلام المذهب المالكي في زمانه ذو نباهة واسعة في العلوم العربية ، والفقه والأصول ، واطلاع غزير في علم الحديث ، ومن أهل الامامة في النقل والرواية ، وله آراء سديدة صائبة في المنقول والمعقول ، وهو ثقة في التحقيق والتدقيق ، صبور في البحث والاستقصاء والتنقيب ، محب للحقيقة بصدق واخلاص في حديثه وكتابته ، كثير الاعتدال والانصاف في مناظرة خصومه ومخالفيه ، جم الأدب في مجادلة شيوخه ومناقشة تلاميذه ، عف اللسان مهذب النفس في محاوراته مع العلماء والنظراء .

وكان لما يتحلى به من كريم الخصال وحميد السجايا ، ويتصف به من طباع العلماء الصلحاء العاملين رفيع القدر بين طبقات أهل الفضل ، مرموق المكانة في عيون كبار اصحابه ، محترم الجانب من قبل اعاظم سائر المذاهب الإسلامية ، وينوه عنه في مجالسهم ومحافلهم بكل اجلال ويلقب بألقاب التفخيم كالعلامة والإمام ، والشيخ ، والبحر ، إلى غير ذلك من ألفاظ الإعجاب والتقدير التي تنم عن علو منزلته العلمية كما صرحت بذلك كتب الأوائل والأواخر ، مثل كتاب « الضوء اللامع » و« ذخير المال » للعلامة

<sup>(</sup>١) روضات الجنات.

<sup>(</sup>٢) في ملحق انستاس الكرملي إلى تاريخ المرام في أحوال اليمن .

#### المقدمة

أحمد بن عبد القادر العجيلي الشافعي و الرياض الزاهرة في فضائل آل بيت النبي وعترته الطاهرة » للعالم الجليل عبدالله بن محمد المطيري و«سعادة الكونين في بيان فضائل الحسنين » للفاضل إكرام الدين بن نظام الدين محب الحق الدهلوي و« جواهر العقدين » للشيخ الفهامة على بن عبدالله السمهودي الشافعي، و« إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون » للشيخ الكامل نور الدين على بن إبراهيم الحلبي الشافعي و« الصراط السوي في مناقب آل النبي » لاشيخاني القادري و« نزهة المجالس ومنتخب النفائس » للشيخ الفاضل عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوي الشافعي و« اسعاف الراغبين » للشيخ محمد بن على الصبان و« مشارق الأنوار » للشيخ حسن العدوى الحمزاوي و« نـور الأبصار » للسيـد مـومن بن حسن مـومن الشبلنجي، و«تفسير شـاهي » للعالم الكبير محمد محبوب و« نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لسيدي أحمد بابا التنكتبي و« اتحاد الورى بأخبار أم القرى » للشيخ نجم الدين عمر بن فهد المكى ، و« كشف الظنون » لملا كاتب جلبي و« الإمام الثاني عشر » لمؤلفه محمد سعيد آل صاحب العقبات و« معجم المطبوعات العربية والمعربة » للاستاذ يوسف الياس سركيس . وجميع هؤلاء الأفاضل الأماثل اتفقوا بأن ابن الصباغ كان من أكابر علماء السنة وأعاظم محدثيهم الأعلام.

# ثقافته وشيوخه وتلاميذه :

نشأ في مكة المكرمة وترعرع في بطاحها فحفظ القرآن الكريم والرسالة في الفقه ، وألفية ابن مالك ودرس العلوم العربية ، وأصول الفقه والحديث ، وسداسيات الرازي ، وعلم الخط ، وغير ذلك من العلوم والفنون الإسلامية . وشيوخه في ذلك ، الشريف عبد الرحمن الفاسي وعبد الرحمن بن العفيف اليافعي ، والجمال بن ظهير ، وأبو السعود وسعيد النووي ، وعلي بن محمد بن أبي بكر الشيبي ، ومحمد بن سليمان بن أبي بكر البكري ، والجلال عبد الواحد المرشدي ، والزين المراغي وجماعة غيرهم . ومن تلاميذه اللامعين صاحب « الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » شمس الدين تلاميذه اللامعين صاحب « الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » شمس الدين

محمد بن عبد الرحمن السخاوي وجملة من المالكيين وردت اسماؤهم في كتاب « نيل الابتهاج بتطريز الديباج » فمن شاء الوقوف على تفصيل تراجمهم فليراجع الكتاب المذكور .

# مؤلفاته:

١ - « الفصول المهمة في تراجم الأئمة : وهو هذا الكتاب المهم وفي روضات الجنات ذكره بالفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة من أهل بيت العصمة ، المذكور دائماً مقابل كتاب « مطالب السؤول في مناقب آل الرسول » للفاضل الأوحد أبو سالم محمد بن طلحة بن الحسن بن محمد الشافعي . ونوه عنه صاحب كتاب « الكنى والألقاب » الفصول المهمة في معرفة الأئمة . كما ذكره صاحب كشف الطنون كما ذكره صاحب كشف الطنون الفصول المهمة في معرفة الأئمة وفضلهم ومعرفة أولادهم ونسلهم للشيخ نور المدين علي بن محمد بن الصباغ المالكي المكي المتوفي سنة ٥٥٨هـ خمس وخمسين وثمانمائة ، وأراد الأئمة الإثني عشر الذين أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه تعالى وآخرهم الإمام المهدي المنتظر وعقد لكل منهم فصلا وزاد في الأثمة الثلاثة الأولى فصولاً وقد نسب بعضهم المصنف في ذلك إلى الترفض لما ذكره في خطبته أوله : « الحمد لله الذي جعل من صلاح هذه الأمة نصب الإمام العادل ».

وفي ملحق الأب انستاس الكرملي « الفصول المهمة في فضائل الأئمة » تأليف الشيخ الإمام العلامة البحر الفهامة علي بن محمد بن أحمد بن عبدالله نور الدين الصفاقي المغربي المكي المالكي يعرف بابن الصباغ شهرة . هو كتاب من كتبنا الخطية وهو بقطع الثمن الصغير وعدد صفحاته ( ٣٣٦ ) بديع الخط وجميع أوراقه مؤطرة بثلاثة خطوط: اثنان منها أحمران وهما اللذان يليان الكتاب، والثالث ازرق لازوردي وهو الخارج الذي يلي الأطراف البيض قال ناسخه في آخره ما هذا بحرفه: وكان الفراغ من كتابته في اليوم المبارك الموافق للثاني والعشرين من شهر الله المحرم افتتاح سنة خمس ومائة بعد

#### المقدمة

الألف من هجرة من له العز والشرف على يد الفقير الفاني محمد بن محمد الزرقاني غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين انتهى . . وقد طواه على الني عشر فصلاً على عدد الأئمة عليه السلام ثم ذكر الفصول على الترتيب . كما فصلت في هذا الكتاب الجليل القيم الذي بين يدي القارىء الكريم .

٢ ـ ومن مؤلفاته النافعة المشهورة « العبر فيمن شفه النظر » وهو كتاب كثير الفوائد وقد عده أهل الفضل والعلم من الفرائد ولم نتوفق للاطلاع عليه مع شديد الأسف .

# أهمية الكتاب:

لقد نال هذا الكتاب شهرة واسعة في المكتبات العربية الإسلامية وهو عمدة المؤلفين والعلماء الباحثين في فضائل ومناقب أهل البيت الأطهار عليهم السلام في القديم والحديث، لما تمتع به مؤلفه (رح) من الصيت الذائع في العلم والأدب والفقه والثقافة الإسلامية لهذا كان هذا الكتاب من أهم المصادر العلمية للرواة الثقاة كالشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي تلميذ المؤلف، والعلامة أحمد بن عبد القادر العجيلي الشافعي، والعالم الجليل عبدالله بن محمد المطيري، والشيخ الفاصل إكرام الدين بن نظام الدين الدهلوي، والشيخ الفهامة السمهوري الشافعي، والشيخ الكامل نور الدين الحلبي الشافعي، والمفضال الشيخاني القادري، والشيخ العارف عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوي الشافعي والشيخ المحقق محمد بن علي الصبان، والشيخ الجليل حسن العدوي الحمزاوي، والعلامة السيد مؤمن الشبلنجي، والعالم الكبير محمد محبوب والعالم الفاضل محمد سعيبد آل صاحب العقبات، والشيخ نجم الدين عمر بن فهد المكي، والفاضل سيدي أحمد بابا التنكتبي وقد ذكرنا مؤلفاتهم وتصانيفهم المعتبرة آنفاً.

ومما يزيد في أهميته وقيمته التاريخية هو شدة اهتمام مؤلفه عليه الرحمة واعتماده على آثار الاجلاء من علماء مختلف المذاهب الإسلامية في نقل الأحاديث النبوية الشريفة التي تنص على فضائل آل البيت النجباء الأطياب

وعلو شأنهم وتأييد إمامتهم، وهو فضلاً عن ذلك ليس بالمختصر المخل ولا بالمطول الممل بالحشو والتكرار وممن خصه بالمدح والإطراء وأكثر القول بتبجيله واستحسان فرائده من الحجج المعاصرين استاذنا الأكبر الحجة الإمام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء دامت فواضله .

قلنا ان من أهمية هذا الكتاب الجليل القدر هو اعتماد مؤلف على كتب الفريقين في تثبيت إمامة الأثمة الأطهار عليهم السلام ومن جملتها:

كتاب « كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » للشيخ العلامة فقيه الحرمين الكنجي الشافعي المتوفى سنة ٦٥٨ هـ و« المناقب » لابن خالويه و« المناقب » إلى ضياء الدين أبو بكر الخوارزمي و« الدرر » و« المناقب » لأبي المعالى الفقيه المالكي و« التفسير » للإمام البغوي و« التفسير » للثعلبي ، و« المصابيح » للبغوي و« الموجز » في فضل الخلفاء الأربعة للحافظ أبي الفتوح اسعد بن أبي الفضائل بن خلف العجلي و« أسباب النزول » للواحدي و« احياء العلوم » للغزالي و« شرح مقامات الحريري » للمسعودي ، و« تفسير الكشاف » للزمخشري و« معالم العترة النبوية ومعارف الأثمة أهل البيت الفاطمية » للحافظ محمد بن عبد العزيز الجنابذي الحنبلي و« الكنز الكبير » إلى محمد بن حبيب البغدادي ، و« الذرية الطاهرة للدولابي « والمغازي » لابن قتيبة و« الطبقات » لابن سعد و« حلية الأولياء للحافظ أبو نعيم و« تاريخ البديع » و« الفتوح » لابن اعثم . و« نثر الدرر » و« الارشاد» للشيخ الإمام المفيد، و« الجوانح والجوامح» للإمام قطب الدين أبي سعيد هبة الله بن الحسن النهاوندي . و« الـدلائل » للحميـري و« الوزيـر السعيد مؤيد الدين العلقمي » و« مسير العزم الساكن إلى شرف الأماكن » لابن الجوزي و« أعلام الورى » للطبرسي وكتاب « الطوسي وعيون أخبار الرضا » للشيخ ابن بابويه و« مواليد أهل البيت » لابن الخشاب و« التذكرة » لابن حمدون « والبيان في أخبار صاحب الزمان » و« وملا الغيبة في طبول الغيبة » للشيخ الإمام جمال الدين أبو عبدالله تحمد بن إبراهيم الشهير بالنعماني و« الفردوس » لابن سيرويم الديلمي و« الجسرح والتعديمل » للدارقطني

#### المقدمة

و« المعجم الكبير » و« المعجم الأوسط » للطبراني و« الفوائد » للحافظ أبو نعيم و« شرح السنة » للقاضي ابن مسعود البغوي . وكتب السير والمغازي الأخرى .

# رواة أحاديث الكتاب :

لقد اعتمد المؤلف، (رح) في نقل الأحاديث الشريفة والأخبار في فضائل البيت الميامين الأخيار عليهم السلام على رواية الأثمة المعصومين عليهم السلام ومن بعدهم على الصحابة الكرام مثل ابن عباس وعبدالله بن مسعود وأبو ذر الغفاري ، وزيد بن أرقم ، وأبو أيوب الأنصاري وسعيد بن المسيب وأم سلمة (رض) وعائشة (رض) وقيس بن سعد وحذيفة بن اليمان ومجاهد ، وأبو رافع مولى رسول الله (ص) ، والبراء بن عازب وطاووس ، وعمار بن ياسر ، وسفيان بن عتبة ، وحذيفة بن أسيد الغفاري ، وجابر بن عبدالله وعماري الأنصاري ، وعلمة بن عبدالله وعمر بن الخطاب ، وأنس بن مالك ، وأسامة ابن زيد ، وعلى رجال « الحديث » الأشتر النخعي ، وأحمد بن حنبل ، والترمذي ، ومسلم ، والبخاري ، والبيهقي ، والنسائي ، والوزهري ، والمخلل ومكحول وابن منده ، وابن ماجة ، والدارقطني ، وعلى الفقهاء الشيخ الجليل المفيد ، والشيخ كمال الدين بن طلحة وغيرهما من الأبدال الثقاة رضوان الله عليهم أجمعين .

# نسبة الترفض للمؤلف:

قال صاحب كتاب «كشف الظنون» بأن البعض نسبه إلى الترفض (التشيع) بدليل أن المؤلف قال في خطبته: «الحمد الله اللذي جعل من صلاح هذه الأمة نصب الإمام العادل» وقد رد المؤلف عن نفسه اتهام البعض له فقال: «ولرب ذي بصيرة قاصرة» وعين من إدراك الحقائق حاسرة يتأمل ما الفته ويتعرض ما جمعته ولخصته فيحمله طرفه المريض، وقلبه المهيض إلى الترفض في ذلك».

نقول: ان علة التهمة التي اتهم بها المؤلف بالتشيع لآل البيت عليهم

السلام كما يظهر، هي حمده لله تعالى الذي جعل نصب الإمام العادل من صلاح هذه الأمة فإذا كان التشيع أو الترفض ينظر هذه النظرة المثلى السامية إلى صفة إمام المسلمين الـذي يتولى التصرف في أمورهم وإصلاح شؤونهم فيجب أن نقدس فكرة التشيع التي ترمي إلى اتباع « الإنسان الكامل » دائماً لا النظالم الفاجر . قال الله تعالى مخاطباً بذلك « الخليل » (ص) : ﴿ إِنِّي جاعلك للناس إماماً ﴾ قال : ﴿ ومن ذريتي ﴾ فقال تعالى : ﴿ لا ينال عهدي الظالمين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ افنجعل المسلمين كالمجرمين ، أم نجعل المتقين كالفجار ﴾ وعليه فإن أمانة الإمامة العامة في نظر التشيع لا يحملها إلا المؤتمن التقي العادل من أهل العصمة والعصمة هي عبارة عن قوة العقل من حيث لا يغلب مع كونه قادراً ، فلا يفعل الإمام العادل المعصية باختياره مع قدرته عليها . أما إذا جاز أن يتصدى لحمل أمانة الإمامة البر والفاجر كما يذهب الطاعنون على ابن الصباغ (رح) فقد ضاعت الأمانة المقدسة وفقدت المقاييس بين الفضيلة والرذيلة ووسد الأمر إلى غير أهله الكفاة ، وهنا البلية العظمى والطامة الكبرى على الراعي والرعية أما إذا اعتقد أصحاب العقول المريضة بمن اتهم المؤلف بأن كلامه يشير إلى الجرح في إمامة الغير وسلب العدالة منهم ، لأنهم لم ينصبوا من قبل الله فهو بلا ريب ظن آثم بقصد المؤلف واعتداء ظالم له وقد أبي هؤلاء إلا أن يعلنوا حسدهم وعداءهم لآل الرسول عليهم الصلاة والسلام، ثم أراد المؤلف (رح) بما استشهد به من شعر الإمام الشافعي (رح) أن يفصم عن عقيدته إزاء هؤلاء النواصب بأنه ممن يقول بالتفضيل وإذا كان ذلك يعد رفضاً فهو رفض العباد وقد خاطبهم بلسان الإمام الشافعي:

إذا نحن فضلنا علياً فإننا روافض بالتفضيل عندذوي الجهل واحتج عليهم بقول الشافعي أيضاً:

 قالوا ترفضت قلت كـلا لكن تـوليـتدون شـك إن كان حب الوصي رفضاً

#### المقدمة

ثم احتج عليهم بقول الشافعي أيضاً :

واهتف بقاعد خيفها والناهض فيضأ كملتطم الفرات الفائض فليشهد الثقلان أنى رافضى

يا راكباً قف بالمحصب من مني سحراً إذا فاض الحجيج إلى مني إن كان رفضاً حب آل محمد

ثم قال : وحكي أن الإمام البيهقي قيل له أن أناساً لا يصبرون على سماع منقبة أو فضيلة تـذكر لأهـل البيت قط. وإذا رأوا أحداً يـذكر شيشاً عن ذلك قالوا تجازوا عن هذا فهذا رافضي فانشأ للشافعي:

إذا في مجلس ذكروا علياً وسبطيه وفاطمة الزكية يقال تجاوزوا يا قوم عنه فهذا من حديث الرافضية برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطمية

# المؤلف وحديث الغدير:

لقد روى المؤلف حديث الغدير عن كثير من عيون الصحابة الكرام وأهل الحديث الثقاة والفقه التقاة وكلهم من اخواننا السنّة مما فيه الكفاية التامة في إثبات الوصية والإمامة لأمير المؤمنين (عليهالسلام)، بعد أن رحل الرسول الأعظم (ص) إلى الرفيق الأعلىٰ ثم قال في صفحة (٢٧) وما بعدها: قال العلماء: لفظة المولى مستعملة بإزاء معان متعددة فتارة تكون بمعنى (أولى) وتارة بمعنى ( الناصر ) وتارة بمعنى ( الوارث ) وتارة بمعنى ( العصبة ) وتارة بمعنى ( الصديق ) وتارة بمعنى ( السيد والمعتق) ١١وهو ظاهر واستشهد على تلك المعانى بالقرآن الكريم ثم قال: (وإذا كانت واردة لهذه المعانى فيكون معنى « الحديث » من كنت ناصره أو حميمه أو صديقه فإن علياً يكون كذلك).

ويظهر أن المؤلف قلد نقل هذا باختصار عن كتاب مطالب السؤول صحيفة (١٦) لمؤلفه كمال الدين بن الشافعي المتوفى سنة ٢٥٤هـ حيث قال هذا في أول كلامه : فقوله (ص) (من كنت مولاه فعلي مولاه قد اشتمل على لفظة (من) وهي موضوعة للعموم فاقتضى أن كل إنسان كان رسول الله (ص)

مولاه كان على مولاه . وقال شمس الدين سبط بن الجوزي الحنفي المتوفي (سنة ٢٥٤) هـ في كتابه تذكرة الخواص صحيفة (١٨): فأما قوله (ص) من كنت مولاه فقال علماء العربية لفظ ( المولى ) ترد على وجوه ثم ذكر من معاني المولى تسعة وهي : المالك والمعتق «بالكسر» والمعتق « بالفتح »، الناصر، ابن العم، الحليف، المتولى لضمان الجريرة ، الجار، السيد المطاع ، ثم قال والعاشر بمعنى ( الأولى ) قال الله تعالى : ﴿ فاليوم لا يؤخــٰـٰــ منكم فدية ولا من اللذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم ﴾ ثم طفق يبطل إرادة كل من المعانى المذكورة واحداً واحداً فقال: والمراد من الحديث الطاعة المحضة المخصوصة فتعين المعنى العاشر وهو ( الأولى ) ومعناه من كنت أولى به من نفسه فعلى أولى به(١). وقد صرح بذلك جمهور أهل اللغة والمفسرين وأصحاب الحديث والفقهاء وأغلبهم من أكابر علماء أهل السنة إلَّا من شذَّ منهم لغرض أو مرض وذكروا من معانى ( المولى ) سبعة وعشرين معنى(٢) وأطبقت كلمتهم على صحة المعنى الأخير وهو المولى في الأمر. ورواه الكثيرون من علماء الجمهور يزيد عددهم على (٦٤) من أثمتهم(٣) ومنهم مسعود بن ناصر السجستاني وهو من ثقاتهم فقد روى حديث الغدير عن مائة وعشرين شخصاً من الصحابة ورواه محمد بن جرير الطبري في كتاب الرد على الحرقوصية بخمس وسبعين طريقاً ورواه ابن عقدة الحافظ في كتاب « الولاية » بماثة وخمس طرق وذكر الشيخ ابن كثير الشامي الشافعي عند ذكر أحوال محمد بن جرير الطبري الشافعي قال : إني رأيت كتاباً جمع فيه أحاديث « غدير خم » في مجلدين ضخمين ، ونقل عن الجويني أنّه كان يتعجب ويقول شاهـدت مجلداً ببغداد في يـد صحاف فيـه روايات هـذا الخبر مكتـوباً عليه المجلدة الثامنة والعشرون من طرق ( من كنت مولاه فعلى مولاه ) ويتلوه المجلد التاسع والعشرون .

وبالجملة فإن المعاني التي ذكرها مؤلف هذا الكتاب والمعاني الأخرى

<sup>(</sup>١ و٢ و٣) من ج (١) من كتاب الغدير للشيخ عبد الحسين الأميني.

#### المقدمة

التي تمسك بها القوم وهي عبارة عن ستة وعشرين معنى كلها لا تصح لحمل الحديث عليها، إذ لا اختصاص لهذه الأمور بأمير المؤمنين (عليه السلام) لأن اهتمام صاحب الرسالة (ص) وشدة اعتنائه بهذا الشأن وجمع الناس في الحر الشديد والنزول في أثناء الطريق والأمر بالتبليغ والتهديد على ذلك ونزول الآية في أكمال الدين ونحو ذلك من هذه الأمور الهامة، مما ينكره العقل السليم والعادة أن يكون لبيان أمر واضح لا يخفى على أحد وهو أن يؤكد الرسول (ص) للناس وكانوا مائة وعشرين ألفاً أو يزيدون كون أمير المؤمنين (عليه السلام) ابن عمه وناصره ومعينه وصديقه وحميمه ومحبه .

ونكتفي بهذه اللمحة الخاطفة دون التفصيل لأن ذلك خارج عن موضوعنا(١).

# استطراد ودفاع:

نقول: ان عبارة ابن الصباغ المالكي المتقدمة وإن كان ظاهرها على خلاف تفسير أصحابنا الإمامية لحديث الغدير فإنه (رح) قد أثبت الوصية والإمامة بعد رسول الله (ص) لأمير المؤمنين (عليه السلام) في موضوعات كتابه هذا وفي ثنايا فصوله نصا وروحاً، وأنه قيد عبارته (بإزاء) فقال: قيل: «وإذا كانت أي ـ كلمة المولى ـ واردة لهذه المعاني فيكون معنى الحديث من كنت ناصره أو حميمه أو صديقه فإن علياً منه كذلك»، مما يدلنا على أن الرجل لم يقف على الأسرار اللغوية لمعنى (المولى) أكثر مما وقف عليها ونقلها عن كمال الدين بن طلحة الشافعي وعبارته تدل بصراحة على عدم الجزم بما ذكره من معانيها كما لا يخفى على الفاحص اللبيب والأريب الحاذق. ونعتقد لو أنه عثر على المعاني اللغوية الأخرى لكلمة (المولى) لأثبتها في مقامها من كتابه هذا.

<sup>(</sup>١) من أراد التوسع في معرفة مفاد حديث الغدير ورواياته من الكتاب والسنة وآراء علماء المسلمين على اختلاف طبقاتهم ونحلهم وصورهم فليراجع كتاب الغدير القيم للعلامة الجليل والبحائة الثبت الثقة الشيخ عبد الحسين الأميني ففيه الشفاء لداء القلوب . .

هذا ولو فرضنا جدلاً أن الرجل سيق له الاطلاع على ما ذهب إليه أصحابنا من تفسير حديث الغدير ولم يذكره فيجب علينا أن نعذره لأسباب وأهمها: ربما اتقى بسكوته عن الإفصاح والبيان الهلكة عن نفسه وأمن بذلك سوء مصيره فليس كل ما يعلم يقال.

- كما أننا لا ندري ما كان يحيط به من مكائد المتربصين وما يديره ضده الحاسدون لفضله من دعاة السوء . وهو يتمتع بمركزه العلمي الخطير في الحجاز في عصر شاعت فيه النعرات المذهبية والدسائس الطائفية . كما أننا لا نقدر أن نحكم على ظروفه وما كانت عليه حياته الشخصية ومجالاته بعد أن نعلم بأن كثيراً من العلماء قد تضطرهم الظروف إلى الإحجام عن المجاهرة بآرائهم وتكرههم على عدم مصارحة الناس بالحقائق ، وبما لا يلائم عقولهم أو يناسب مداركهم وذلك دفعاً للشر وحباً بالسلامة وحفظاً للنفس وكرامتها من ذوي الجهل والحمق . وأن التقية واجبة في بعض الحالات أو الأوقات، وعلى الإنسان العاقل الحكيم أن يستقيل في دولة الباطل والظلم من يتقيه بالتحية ويمشى .

هذا وان المؤلف (رح) قد صرح في أول كتابه بموقف ذوي البصيرة الحاسرة والقلوب المريضة المهيضة منه وبما يضمره له علماء السوء من الوقيعة به والافتراء عليه والتشنيع بعقيدته ، وهو بالرغم من ذلك فقد ختم أعماله الصالحة بخدمة آل البيت الكرام (عليهم السلام) بنشره فضائلهم ومآثرهم والجهد بتفضيلهم والتعظيم لشأنهم ،وهذا هو الولاء الخالص والمودة الصادقة المحضة للآل الرسول العظام عليهم السلام ، ولمثل هذا فليعمل العاملون .

وأخيراً فقد تواترت أقوال المؤرخين على أن ولادته (رح) كانت سنة ٧٨٤ هـ ووفاته سنة ٥٥٨ هـ فيكون عمره (٧١) سنة قضاه في خدمة الإسلام والمسلمين عليه رحمه رب العالمين .

١٩٥٠ /٤ / ٢٧

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



صورة الصفحة الأولى من النسخة الخطية (للأب أنستاس الكرملي) في مكتبة دار الأثار القديمة ـ ببغداد ـ ويرجع عهد كتابتها إلى عام ١١٠٥ وقد قوبلت هذه النسخة المطبوعة عليها onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الصفحة الأخيرة من النسخة الخطية الموجودة في المكتبة المذكورة وكان الفراغ من كتابته على يد ــ محمد بن محمد الزرقاني

يسم لقرلوم كالكومي

# مقدمة المؤلف:

الحمد لله الذي جعل من صلاح هذه الأمة نصب الإمام العادل وأعلىٰ ذكر من اختاره لولايتها فهو على في العاجل والآجل، أحمده في البكر والأصائل، واصلي على نبيه محمد صلّى الله عليه وآله وسلم سيد الأواخر والأوائل المختار من الصفوة والأطايب والحال من صميم العرب في أعلى اللوائب من هجرة مرة بن كعب بن لؤي بن غالب وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذرياته أهل الشرف والمراتب المسطر ذكرهم في الكتاب تسطيراً المنزل فيهم في إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾(١).

(وبعد) فعن لي أن أذكر في هذا الكتاب فصولاً مهمة في معرفة الأئمة ، أعني الأئمة الإثني عشر الذين أولهم أمير المؤمنين علي المرتضى ، وآخرهم المهدي المنتظر ، تتضمن شيئاً من ذكر مناقبهم الشريفة ومراتبهم العالية المنيفة ، ومعرفة اسمائهم وصفاتهم وآبائهم وأمهاتهم ، ومواليدهم وذكر مدة أعمارهم وأسماء حجابهم وشعرائهم خالياً عن الإسهاب الممل والتقصير المخل احترازاً عن الإكثار المسئم إلى إيجاز المفهم ، ولن يعرف شرفه إلا من وقف عليه فعرفه من عرفه ، وعقدت لكل إمام منهم فصلاً ، يشتمل كل

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية ٣٣.

فصل على ثلاثة فصول، الأول منها في عدة فصول ( الفصل الأول ) منها في ذكر بحر الأطم والطود الأشم أخو الرسول وبعل البتول وسيف الله المسلول مفرق الكتائب ومظهر العجائب ليث بني غالب أمير المؤمنين على بن أبي طالب، ( الفصل الثاني )في ذكر ابنه الحسن ( الفصل الثالث ) في ذكر أخيه الحسين ( الفصل الرابع ) في ذكر ابنه زين العابدين على بن الحسين ( الفصل الخامس) في ذكر ابنه محمد الباقر ( الفصل السادس) في ذكر ابنه جعفر الصادق ( الفصل السابع ) في ذكر ابنه موسى الكاظم ( الفصل الثامن ) في ذكر ابنه علي بن موسى الرضا (الفصل التاسع) في ذكر ابنه محمد بن علي الجواد، ( الفصل العاشر) في ذكر ابنه أبي الحسن على الهادي ( الفصل الحادي عشر) في ذكر ابنه الحسن العسكري ( الفصل الثاني عشر) في ذكر ابنه محمد القائم المهدي ، وسميته بالفصول المهمة في معرفة الأئمة ، أجبت في ذلك سؤال الأعزة من الأصحاب والخلص من الأخيار بعد أن جعلت ذلك لى عند الله ذخيرة ورجاء في التفكير لما اسلفته من جريرة واقترفته من صغيـرة أو كبيرة ، وذلك لما اشتمل عليه هذا الكتاب في ذكر مناقب أهل البيت الشهيرة ومآثرهم الأثيرة ، ولرب ذي بصيرة قاصرة وعين من إدراك الحقائق حاسرة يتأمل ما الفته ، ويتعرض ما جمعته ولخصته فحمله طرفه المريض وقلبه المهيض إلى أن ينسبني في ذلك إلى الترفض .

حكى الشيخ الإمام العلامة المحدث بالحرم الشريف جمال الدين محمد بن يوسف الراوندي في كتابه المسمى بـ «درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والسبطين»، إن الإمام العلامة المعظم والحبر الفهامة المكرم أحد الأئمة الأعلام المتتبعين المقتدى بهم في أمور الدين ، محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي لما صرح بمحبة أهل البيت قيل فيه ما قيل وهو السيد الجليل فقال مجيباً عن ذلك شعراً:

وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما بحبهما حتى أوسد في السرمل

إذا نحن فيضلنا علياً فإننا ووافض بالتفضيل عند ذوي الجهل رميت بنصب عند ذكري للفضل

#### مقدمة المؤلف

وقال أيضاً :

قالوا ترفضت قلت كلا لے کے تولیت دون شک إن كان حب الوصى رفضاً

وقال أيضاً:

يا راكباً قف بالمحصب من مني سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى إن كان رفضاً حب آل محمد

ما الرفض ديني ولا اعتقادي خميس إمام وخميس هادي فإننى أرفض العباد

واهتف بقاعد خيفها والناهض فيضأ كملتطم الفرات الفائض فليشهد الثقلان أنى رافضي

وحكى قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب السبكي في طبقاته الكبرى عن السيد الجليل والإمام الحفيل أبي محمد عبد الرحمن النسائي أحد أئمة الحديث المشهور اسمـه وكتابـه ، أنه لمـا دخل إلى دمشق وصنف بهــا كتاب الخصائص في فضل علي كـرم الله وجهه ، انكـر عليه ذلـك وقيـل لـه لم لا صنفت في فضائل الشيخين فقال دخلت إلى دمشق والمنحرف فيها عن علي كثير ، فصنفت كتاب الخصائص رجاء أن يهديهم الله تعالى ، فدفعوه في خاصرته وأخرجوه من المسجد ثم ما زالوا به حتى أخرجوه من دمشق إلى الرملة فمات بها ، قال قاضي القضاة تاج الدين السبكي المشار إليه قال : سألت شيخنا أبا عبدالله الذهبي الحافظ أيهما أحفظ مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح أو النسائي ، فقال النسائي ثم ذكرت ذلك للشيخ الإمام الوالد فوافق عليه ، وكان ابن الحداد أحد أئمة الشافعية كثير الحديث والحفظ له ولم يحدث عن غير النسائي وقال رضيت به حجة بيني وبين الله تعالى انتهى ملخصاً . وحكى الإمام أبو بكر البيهقي في الكتاب الـذي صنفه في مناقب الإمام الشافعي أن الإمام الشافعي قيل لـه إن أناسـاً لا يصبرون على سماع منقبة أو فضيلة تـذكر لأهـل البيت قط ، وإذا رأوا أحداً يـذكر شيئاً عن ذلك قالوا تجاوزوا عن هذا فهذا رافضي فأنشأ الشافعي يقول :

إذا في مجلس ذكروا عليا وسبطيه وفاطمة الزكية

يقال تجاوزوا يا قوم عنه فهذا من حديث الرافضية برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطمية

# في المباهلة:

وهذا أوان الشروع في المراد وبالله التوفيق وعليه الاعتماد ولا بد أن نقدم أمام ما أردنا التكلم عليه وصرفنا قصد اهتمامنا إليه من تبيين من هم أهل البيت وأن نذكر شيئاً من فضائلهم التي لا تحصى ومناقبهم التي لا تستقصى ، فأقول وبالله المستعان والتوفيق وإياه اسأل الهداية إلى أقوم سبيل وأسهل طريق.

أهل البيت على ما ذكر المفسرون في تفسير آية المباهلة وعلى ما روي عن أم سلمة ، هم النبي صلّى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام أما آية المباهلة فهي قوله تعالى : ﴿ إِن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ، الحق من ربك فلا تكن من الممترين ، فمن حاجك فيه من بعدما جآءك من العلم فقل تعالوا ندع ابنآءنا وابناءكم ونسآءنا ونسآءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ﴾ (١) ، وسبب نزول هذه الآية أنه لما قدم وفد نجران على رسول الله صلّى الله عليه وآله دخلوا عليه مسجده بعد ضلاة العصر وعليهم ثياب الحبرات وأردية الحرير السين الحلل متختمين بخواتم الذهب ، يقول من رآهم من أصحاب النبي (ص) ما رأينا مثلهم وفداً قبلهم ، وفيهم ثلاثة من أشرافهم يؤول أمرهم اليهم ، وهم العاقب واسمه عبد المسيح كان أمير القوم وصاحب رأيهم وصاحب مشورتهم لا يصدرون إلا عن رأيه ، والسيد وهو الأيهم وكان ثمالهم وصاحب مشورتهم لا يصدرون إلا عن رأيه ، والسيد وهو الأيهم وكان ثمالهم وصاحب مشورتهم لا يصدرون إلا عن رأيه ، والسيد وهو الأيهم وكان ثمالهم وحبرهم وإمامهم محبهم ومجتمعهم ، وأبو حاتم بن علقمة وكان أسقفهم وحبرهم وإمامهم وحبرهم وأمامهم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية/ ٥٩ ـ ٦١ ، وقصه نزول الآية في مجمع البيان للطبرسي ( ١/ ٤٥١) وتفسير الكشاف للزمخشري ( مجلد ١ ص ٤٨٢ ) و( ١٩٣/١) طبع مصر وأسباب النزول للواحدي ( ص ٧٤ ط دار الهلال بيروت ).

# مقدمة المؤلف

وصاحب مدارسهم وكان رجلًا من العبرب من بني بكر بن واثبل ولكنه تنصير فعظمته الروم وملوكها وشرفوه وبنوا له الكنائس وولوه وأخدموه لما علموه من صلابته في دينهم ، وقد كان يعرف أمر رسول الله (ص) وشأنه وصفته مما علمه من الكتب المتقدمة ولكنه حمله جهله على الاستمرار في النصرانية لما رأى من تعظيمه ووجاهته عند أهلها ، فتكلم رسول الله (ص) مع أبي حاتم بن علقمة والعاقب عبد المسيح وسألهما وسألاه ، ثم إن رسول الله (ص) لما تكلم مع هذين الحبرين اللذين هما العاقب وعبد المسيح دعاهما إلى الإسلام فقالوا أسلمنا ، فقال رسول الله (ص) كذبتم انه يمنعكم من الإسلام ثلاثة أشياء ، عبادتكم الصليب واكلكم الخنزير وقـولكم لله ولد ، فقـالوا هـل رأيت ولداً بغير أب فمن أبو عيسى فانزل الله تعالى : ﴿ إِنْ مِثْلُ عِيسَى عَنْدُ اللهُ كَمِثْلُ آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ﴾ الآية فلما نزلت هذه الآية مصرحة بالمباهلة ، دعا رسول الله (ص) وفد نجران إلى المباهلة وتلا عليهم الآية ، فقالوا حتى ننظر في أمرنا ونأتيك غداً فلما خلا بعضهم ببعض قالوا للعاقب صاحب مشورتهم ما ترى من الـرأي فقال والله قــد عرفتم معشــر النصارى أن محمــداً نبى مرســل ولقــد جاءكم بالفصل من عند صاحبكم ، فوالله ما لاعن قوم قط نبيهم إلا هلكوا عن آخرهم فاحذروا كل الحذر أن يكون رأفة الاستئصال منكم وإن أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة عليه فوادعوا الرجل واعطوه الجزية ثم انصرفوا إلى مقركم ، فلما أصبحوا جاءوا إلى رسول الله (ص) فخرج وهو محتضن الحسين أخذ بيد الحسن وفاطمة خلفه وعلى خلفهم وهو يقول: اللهم هؤلاء أهلى إذا أنا دعوت آمنوا ، فلما رأى وفد نجران ذلك وسمعوا قوله ، قال كبيرهم يا معشر النصارى إنى لأرى وجوهاً لو سألت الله تعالى ان يـزيل جبـلًا لأزاله لا تبــاهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجمه الأرض نصراني منكم إلى يوم القيامة فاقبلوا الجزية فقبلوا الجزية وانصرفوا ، فقال رسول الله (ص) والذي نفس محمد بيده ان العذاب قد نزل على أهل نجران ولو لاعنوا لمسخهم الله قردة وخنازير ولاضطرم الوادي عليهم نبارأ ولاستأصل الله تعالى نجيران وأهله حتى الطيبر على الشجر ولم يحل الحول على النصاري حتى هلكوا ، قال جابربن

عبدالله،أنفسنا محمد رسول الله (ص) وعلى (عليه السلام) وأبناؤنا الحسن والحسين ونساؤنا فاطمة سلام الله عليهم أجمعين ، هكذا رواه الحاكم في مستدركه(١) عن علي بن عيسى وقال صحيح على شرط مسلم ، ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن الشعبي مرسلًا وروى عن ابن عباس والبـراء نحو ذلك ، وأما مـا روي عن أم سلمة زوجـة النبي ( ص ) وآله رضي الله عنهـا ، فروى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده(٢) يرفعه إلى أم سلمة ، قالت بينما رسول الله (ص) في بيتي يوماً إذ قال الخادم إن علياً وفاطمة بالسدة قالت فقال لي النبي قومي تنحي عن أهل بيتي ، قالت فقمت فتنحيت في جانب البيت قريبأ فدخل على وفاطمة والحسن والحسين وهما صبيان صغيران فأخل الحسن والحسين فوضعهما في حجره وقبلهما واعتنق علياً بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى وجلَّلهم بخميصة (٣) سوداء وقال اللهم اليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي ، قالت أم سلمة وأنا يا رسول الله فقال ( ص ) وأنت . وروى الـواحدي في كتابه المسمى بأسباب النزول(٤) يرفعه بسنده إلى أم سلمة أنها قالت كان النبي (ص) في بيتها يوماً فأتته فاطمة عليها السلام ببرمة فيها عصيدة فدخلت بها عليه ، فقال لها ادعى لى زوجك وابنيك ، فجاء على والحسن والحسين فدخلوا وجلسوا يأكلون والنبي ( ص ) جالساً على دكة وتحتـه كساء خيبـري قالت وأنا في الحجرة قريباً منهم ، فأخذ النبي ( ص ) عليه الكساء فغشاهم به ثم قال اللهم أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، قالت فأدخلت رأسي قلت وأنا معكم يا رسول الله قال (ص) إنك إلى خير إنك إلى خير ، فانزل الله عزُّ وجل إنما يريد الله ليـذهب عنكم الرجس أهـل البيت ويطهركم تطهيراً. وذكر الترمذي في صحيحه أن رسول الله (ص) كان من

<sup>(</sup>١) (٣/ ١٥٠) و(٢/ ٤١٦) حيدر آباد.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٣٣١) ط. القامرة .

<sup>(</sup>٣) الخميصة كساء أسود مربع له علمان .

<sup>(</sup>٤) (ص ٢٥١) ط. بيروت ببعض التفاوت والسيوطي في الدر المنثور (٥/ ١٩٨) \_ القاهرة، والآية سورة الأحزاب \_ ٣٣ ومسند أحمد (١/ ٣٣٠). و(٤/ ١٠١) و(٢/ ١٩٨ ، ٢٩٦ ، ٢٩٨ ، ٣٢ ، ٢٩٨ )

#### مقدمة المؤلف

وقت نزول هذه الآية إلى قريب من ستة أشهر إذا خرج إلى الصلاة يمر بباب فاطمة ثم يقول « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً » وقال بعضهم في ذلك شعراً :

إن النبي محمد ووصيه وابنيه وابنته البتول الطاهرة

أهل العباء فإنني بولائهم أرجو السلامة والنجافي الآخرة

#### تنبيه:

على ذكر شيء مما جاء في فضلهم وفضل محبتهم عليهم السلام.

عن رافع مولى أبي ذر، قال: صعد أبو ذر رضى الله عنه على عتبة باب الكعبة وأخذ بحلقة الباب وأسند ظهره إليه وقال، أيّها الناس من عرفني فقد عرفني ومن أنكرني فأنا أبو ذر سمعت رسول الله (ص)يقول:أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبهـا نجا ومن تخلف عنهـا زج في النار وسمعت رسـول الله ( ص ) يقول ، اجعلوا آل بيتي منكم مكان الـرأس من الجسـد ومكـان العينين من الرأس فإن الجسد لا يهتدي إلا بالرأس ولا يهتدي الرأس إلا بالعينين ، ومن كتاب الفردوس عن عبدالله بن عمر عن النبي ( ص ) أنه قال ، أول من أشفع له يوم القيامة من أمتى أهل بيتى ثم الأقرب فالأقرب، وعن ابن مسعود عن النبي ( ص ) أنه قال : حب آل محمد يوماً واحداً خير من عبادة سنة ومن [مات] عليه دخل الجنة ، وقال (ص): أربعة أنا لهم شفيع يـوم القيامة المكرم لذريتي والقاضي حواثجهم والساعي لهم في أمورهم عندما اضطروا إليه والمحب لهم بقلبه ولسانه، وعن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عن أبيه عن جده عليهم السلام قال وسول الله (ص) من أراد التوسل إلي وأن يكون له عندي يد أشفع بها يـوم القيامـة فليصل أهـل بيتي ويدخـل السرور عليهم(١).

روى ابن عباس قال سمعت رسول الله ( ص ) يقول بإذني وإلا صمتا:

<sup>(</sup>١) انظر مسند أحمد (١/٧٧).

أنا شجرة وفاطمة حملها وعلى لقاحها والحسن والحسين ثمارها ومحبونا أهل البيت ورقها وكلنا في الجنة حقاً حقاً . وعن زيد بن أرقم أن رسول الله (ص) قال لعلى وفاطمة والحسن والحسين أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم (١) . وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله (ص) أهل بيتي والأنصار هم كرشي(٢) وعيبتي اقبلوا عن محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم ، وعن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أبيه قال قال رسول الله (ص) لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه ، وتكون عترتي أحب إليه من عترته ، ويكون أهلى أحب إليه من أهله ، وعن على رضى الله عنه قال سمعت رسول الله يقول: من لم يعرف حق عترتي والأنصار والعرب ، فهو لأحد ثلاث إما منافق أو لزنية وإما امرؤ حملته أمه في غير طهر. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله (ص) أوصيكم بعترتي [خيراً ] وإن موعدكم الحوض ، وعن عبدالله بن زيد عن أبيه ان النبي ( ص ) قال ، من أحب أن ينسأ له في أجله وأن يمتع بما خوله الله تعالى ، فليخلفني في أهل بيتي خلافة حسنة فمن لم يخلفني بتر عمره (٣) وورد على يوم القيامة مسودًا وجهه . ومن كتاب الآل لابن خالويه ورواه أبو بكر الخوارزمي في كتاب المناقب عن بلال بن حمامة ، قال طلع علينـا رسول الله ( ص ) ذات يــوم مبتسماً ضــاحكاً ووجهه مشرق كدارة القمر ، فقام إليه عبد الرحمن بن عموف فقال يما رسول الله ما هذا النور قـال بشارة أتتني من ربي في أخي وابن عمي وابنتي ، فإن الله زوج عليا من فاطمة وأمر رضوان خازن الجنان فهـز شجـرة طـوبي فحملت رقاقاً \_ يعنى صكاكاً \_ بعدد محبى أهل البيت ، وأنشأ تحتها ملائكة من النور ورفع إلى كل ملك صكاً ، فإذا استوت القيامة بأهلها نادت الملائكة في الخلائق فلا يبقى محب لأهل البيت الا دفعت إليه صكاً فيه فكاكبه من النار ، فصار أخي ابن عمي وابنتي فكاك رقاب رجال ونساء من من أمتى من

<sup>(</sup>١) مسئد أحمد (٢/ ٤٤٢) والترمذي (ك ٤٦ ب٢٠).

<sup>(</sup>٢) الكرش: العيال.

<sup>(</sup>٣) بتر عمره أي قصر .

#### مقدمة المؤلف

النار. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى ﴿ مرج البحرين يلتقيان ﴾ قال على وفاطمة ﴿ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ﴾ (١) قال الحسن والحسين رواه صاحب كتاب الدرر عن محمد بن سيرين في قوله تعالى: ﴿ وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً ﴾ مما نزلت في النبي (ص) وزوج ابنته فاطمة فكان نسباً وصهراً .

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قام فحمد الله واثنى عليه ثم قال ، ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع ان كل سبب ونسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسببي وصهري قال عمر «رض » فلما سمعت ذلك من رسول الله (ص) أحببت أن يكون بيني وبينه نسب وسبب وصهر فخطبت إلى علي ابنته كلثوم من فاطمة رضي الله عنها بنت محمد (ص) فزوجنيها، (قيل) وكان ذلك في سنة سبع عشر من الهجرة ودخل بها في ذي القعدة من السنة المذكورة وكان صداقها أربعين ألف درهم فولدت له زيداً أو زينباً . وروى الإمام أبو الحسين البغوي في تفسيره يرفعه بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي (٢) قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين أمرنا الله بمودتهم قال علي وفاطمة وابناهما . وروى السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً وقال المودة لأل محمد (ص) فهؤلاء هم أهل البيت المرتقون بتطهيرهم إلى ذروة أوج الكمال المستحقون لتوقيرهم مراتب الإعظام والإجلال ولله در القائل ذروة أوج الكمال المستحقون لتوقيرهم مراتب الإعظام والإجلال ولله در القائل إذ قال :

مناقبهم جاءت بسوحي وانزال وفي سورة الأحزاب يعرفها التالي

هم العروة الوثقى لمعتصم بها مناقب في شورى وسورة هل أتى

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن، الآية/ ١٩ و٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى الآية / رقم ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى الآية رقم ٢٣.

وهم آل بيت المصطفى فودادهم على الناس مفروض بحكم واسجال وقال آخر:

يمسك في أخراه بالسبب الأقوى محاسنها تجلى وآياتها تروى وطاعتهم ود وودهم التقوى هم القوم من أصفاهم الود مخلصاً هم القـوم فاقـوا العالمين منــاقبــاً مموالاتهم فرض وحبهم همدى

# الفضك الأؤلب

# في ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه:

هو الإمام الأول واسم أبي طالب عبد مناف (١) واسم عبد المطلب شيبة الحمد (٢) وكنيته أبو الحارث (٣) وعنده يجتمع نسب علي بنسب النبي (ص) ، وكان ولد أبو طالب طالباً ولا عقب له وعقيلاً وجعفراً وعلياً وكل واحد أسن من الآخر بعشر سنين ، وأم هاني واسمها فاختة ، وأمهم جميعاً فاطمة بنت أسد، هكذا ذكر ذلك ضياء الدين أبو المؤيد موفق بن أحمد الخوارزمي في كتابه المناقب .

ولد على عليه السلام بمكة المشرفة بداخل البيت الحرام في يوم المجمعة الثالث عشر من شهر الله الأصم رجب الفرد سنة ثلاثين من عام الفيل قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة، وقيل بخمس وعشرين وقبل البعث بإثنتي عشرة سنة وقيل بعشر سنين ، ولم يولد في البيت الحرام قبله أحد سواه وهي فضيلة خصّه الله تعالى بها اجلالاً له واعلاء لمرتبته وإظهاراً لتكرمته ، وكان

<sup>(</sup>١) ويلقب بأبي البطحاء أيضاً لأنهم استقوا به سقياً فكنوه بذلك .

<sup>(</sup>٢) لشبيبة كانت في رأسه .

<sup>(</sup>٣) هو أخو عبدالله والد رسول الله ( ص ) لامه وأبيه وأمهما فاطمة بنت عمرو بن عايذ .

على هاشمياً من هاشميين وأول من ولده هاشم مرتين

ومن كتاب المناقب لأبي العالى الفقيه المالكي روى خبراً يرفعه إلى على بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال كنا عند الحسين « رض » في بعض الأيام وإذا بنسوة مجتمعين فاقبلت امرأة منهن علينا فقلت لها من أنت يرحمك الله ، قالت أنا زيدة بنت العجلان من بني ساعدة ، فقلت لها هل عندك من شيء تحدثينا به ، قالت أي والله حدثتني أم عمار بنت عبادة بن فضلة بن هالك بن عجلان الساعدي أنها كانت ذات يوم في نساء من العرب ، إذ أقبل أبو طالب كثيباً حزيناً فقلت له ما شأنك قال إن فاطمة بنت أسد في شدة من الطلق ، ثم أنه أخذ بيدها وجاء بها إلى الكعبة فدخل بها وقال اجلسي على إسم الله فطلقت طلقة واحدة فولدت غلاماً نظيفاً منظفاً لم أر أحسن وجهاً منه فسماه أبو طالب علياً وقال شعراً :

سميته بعلي كي يدوم له عز العلو وفخر العر أدومه

وجاء النبي (ص) فحمله معه إلى منزل أمه ، قال علي بن الحسين فوالله ما سمعت بشيء حسن قط إلا وهذا من أحسنه وكان مولد علي رضي الله عنه بعد أن دخل رسول الله (ص) بخديجة رضي الله عنه بثلاث سنين ، وكان عمر رسول الله (ص) يوم ولادة علي رضي الله عنه ثماني وعشرين سنة .

# فاطمة بنت أسد:

في ذكر أم علي كرم الله وجهه : (أمه) فاطمة بنت أسد (١) بن هاشم ابن عبد مناف تجتمع هي وأبو طالب في هاشم ، أسلمت وهاجرت مع النبي

<sup>(</sup>۱) وهي أول امرأة هاجرت من مكة إلى المدينة ماشية حافية وهي أول امرأة بايعت رسول الله (ص) بمكة بعد خديجة ، وقال أهل تسير أول هاشمية ولدت خليفة هاشمياً ، ولا يعرف خليفة أبواه هاشميان سوى أمير المؤمنين عليه السلام ومحمد بن زبيدة ولمد هارون الرشيد الملقب بالأمين ( ابن الجوزي ).

# الإمام على بن أبي طالب (ع)

(ص) وكانت من السابقات إلى الإيمان بمنزلة الأم من النبي (ص) ، فلما ماتت كفنها النبي (ص) بقميصه وأمر أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاماً أسود فحفروا قبرها فلما بلغوا لحدها حفره رسول الله (ص) بيديه وأخرج ترابه فلما فرغ اضطجع فيه وقال: الله اللذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد لقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك محمد والأنبياء الذين من قبلي فإنك ارحم الراحمين، فقيل يا رسول الله رأيناك وضعت شيئاً لم تكن وضعته بأحد قبلها فقال (ص) البستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة ، واضطجعت في قبرها ليخفف عنها من ضغطة القبر ، إنها كانت من أحسن خلق الله صنعاً إلى بعد أبي طالب رضي الله عنهما ورحمهما .

# في تربية النبي (ص):

وذلك أنه لما نشأ علي بن أبي طالب (رض) وبلغ سن التمييز أصاب أهمل مكة جدب شديد وقحط أجحف بلوي المروة وأضر بلوي العيال إلى الغاية ، فقال رسول الله (ص) لعمه العباس وكان من أيسر بني هاشم يا عم أن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى فانطلق بنا إلى بيته لنخفف من عياله فتأخذ أنت رجلاً واحداً وآخذ أنا رجلاً فنكفلهما عنه . قال العباس افعل فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه ، فقال لهما أبو طالب إذا تركتما لي عقيلاً وطالباً فاصنعا ما شئتما، فأخذ رسول الله (ص) عليا وضمه إليه، وأخذ العباس جعفراً فضمه إليه فلم يزل علي مع رسول الله (ص) حتى بعث الله عزّ وجل محمداً نبياً ، فاتبعه علي عليه السلام وآمن به وصدقه وكان عمره إذ ذاك في السنة الثالثة عشرة من عمره لم يبلغ الحلم وقيل غير ذلك . وأكثر فأقوال وأشهرها أنه لم يبلغ الحلم وأنه أول من أسلم وآمن برسول الله (ص) من الذكور بعد خديجة . قاله الثعالبي في تفسير قوله تعالى : ﴿ والسابقون من الذكور بعد خديجة . قاله الثعالبي في تفسير قوله تعالى : ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ﴾ (١) وهو قول ابن عباس وجابر بح عبدالله الأولون من المهاجرين والأنصار أحداثها الله وقول ابن عباس وجابر بح عبدالله

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية ١٠٠ . وتفصيل ذلك في مناقب ابن شهر اشوب ج ٢ ص ٤ .

الأنصاري وزيد بن أرقم ومحمد بن المنكدر وربيعة المرائي ، وقد أشار على بن أبي طالب كرم الله وجهه إلى شيء من ذلك في أبيات قالها رواها عنه الثقاة الأثبات وهي هذه الأبيات :

محمد النبي أخي وصنوي وبنت محمد سكني وعرسي سبقتكم إلى الإسلام طفلا فويل ثم ويل ثم ويل

وحمزة سيد الشهداء عمي منوط لحمهابدمي ولحمي صغيراً ما بلغت أوان حلمي لمن يلقى الإله غداً بظلمي(١)

رباه النبي (ص) وأزلفه وهداه إلى مكارم الأخلاق والفقه ، وكان رسول الله (ص) قبل بدو أمره إذا أراد الصلاة خرج إلى شعاب مكة مستخفياً واخرج علياً معه فيصليان ما شاء الله فإذا قضيا رجعا إلى مكانهما(٢) . ونقل يحيى بن عفيف الكندي قال حدثني أبي قال كنت جالساً مع العباس بن عبد

(١) قال محمد بن طلحة في مطالب السؤل ما قاله المصنف في تربية النبي (ص) لعلي باختلاف ما في عبارته وقال بعد هذه الأبيات التي قالها المصنف أيضاً ونقل عبارته وقال بعد هذه الأبيات التي قالها المصنف أيضاً ونقل عبدالله ( رض ) قال سمعت علياً ( عليه السلام ) ينشد ورسول الله ( ص ) يسمع :

أنا أخو المصطفى لا شك في نسبي جدي وجد رسول الله منفرد صدقته وجميع الناس في بهم قال فتبسم رسول الله (ص) فقال صدقت يا على.

به ربيت وسبطاه هما ولدي وفاطم زوجتي لا قول ذي فند من الضلالة والاشراك والنكد

(٢) وقال محمد بن طلحة الشافعي في كتابه « مطالب السؤل » بعد ذلك : فمكثا يصليان على استخفاء من أبي طالب وسائر عمومتهما وقومهما ثم أن أبا طالب مر عليهما فقال لرسول الله (ص) ما هذا اللي أراك تدين به ، قال هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم بعثني الله بنياً إلى العباد ، وأنت يا عم أحق من أبديت له النصيحة ودعوته إلى الهدى واحق من أجابني اليه وأعانني عليه ، وقال علي (عليه السلام) قد آمنت برسول الله واتبعته وصليت معه لله ، فقال له : يا بني أما أنه لم يدعك إلا إلى الخير فالزمه .

والذي يختلج ببالي أن هذه العبارات سقطت هنا سهواً من الكاتب لا ان ينسب إلى عدم اعتناء المصنف لبعض فقراته الموهنة فإن مذهبهما واحد وهما من شجرة واحدة .

المطلب بمكة بالمسجد قبل أن يظهر أمر رسول الله (ص) فجاء شاب فنظر إلى السماء حين حلقت الشمس ثم استقبل الكعبة فقام يصلي ، فجاء غلام فقام عن يمينه ، ثم جاءت امرأة فقامت خلفهما ، فركع الشاب فركع الغلام والمرأة ثم رفع فرفعا ثم سجد فسجدا ، فقلت يا عباس أمر عظيم فقال العباس أتعرف هذا الشاب ، فقلت لا ، فقال هذا محمد بن عبدالله بن عبد المطلب ابن أخي ، اتدري من هذا الغلام هذا علي بن أبي طالب ابن أخي ، اتدري من هذا الغلام هذا علي بن أبي طالب ابن أخي ، اتدري من هذه المرأة هذه خديجة بنت خويلد ، إن ابن أخي هذا حدثني ان ربه رب السموات والأرض أمره بهذا الدين وهو عليه [وإيم] الله [ما] على ظهر الأرض اليوم على هذا الدين غير هؤلاء ، وكان عفيف يقول لي بعد أن أسلم ورسخ في الإسلام ليتني كنت رابعاً لهم (١).

# علوم أمير المؤمنين (عليه السلام):

فمنها علم الفقه الذي هو مرجع الأحكام ومنبع الحلال والحرام ، فقد كان علي عليه السلام مطلعاً على غوامض أحكامه ، منقاداً له جامحاً بزمامه ، مشهوداً له فيه بعلو محله ومقامه ، ولهذا خصه رسول الله (ص) بعلم القضاء كما نقله الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمة الله عليه في كتابه المصابيح مروياً عن أنس بن مالك أن رسول الله (ص) خصص جماعة من الصحابة كل واحد بفضيلة : خصص علياً بعلم القضاء فقال واقضاكم علي (ومن ذلك) أن النبي (ص) كان جالساً في المسجد وعنده أناس من الصحابة إذ جاءه (ص) رجلان يختصمان فقال أحدهما يا رسول الله إن لي حماراً ولهذا بقرة وإن بقرته نطحت حماري فقتلته فبدر رجل من الحاضرين فقال لا ضمان على البهائم فقال رسول الله (ص) اقض بينهما يا علي فقال لهما علي كرم الله وجهه ، أكان الحمار والبقرة موثقين أم مرسلين أم أحدهما موثقاً والآخر مرسلاً ، فقالا كان الحمار موثقاً والبقرة مرسلة وكان صاحبها معها

<sup>(</sup>١) مجمع البيان للطبرسي (٥/٥) عن تفسير النعلبي نتفاوت بسير .

فقـال علي صاحب<sup>(۱)</sup>البقرة الضمان وذلك بحضرة النبي ( ص ) فقـرر ( ص ) حكمه وأمضى قضاءه .

ومن ذلك ما يروى أن رجلًا أتي به إلى عمر بن الخطاب (رض) وكان صدر منه أنه قال لجماعة من الناس وقد سألوه كيف أصبحت قال أصبحت أحب الفتنة واكره الحق وأصدق اليهود والنصارى وأؤمن بما لم أره وأقر بما لم يخلق، فرفع إلى عمر (رض) فارسل إلى علي كرم الله وجهه فلما جاءه أخبره بمقالة الرجل قال صدق يحب الفتنة قال الله تعالى : ﴿ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾(٢) ويكره الحق الموت قال الله تعالى : ﴿ وقالت اليهود الموت بالحق﴾(٣) ويصدق اليهود والنصارى قال الله تعالى : ﴿ وقالت اليهود اليست النهود على شيء ﴾(٤) ليست النهود على شيء ﴾(٤) ويؤمن بما لم يره يؤمن بالله عزّ وجلّ ، ويقر بما لم يحلق يعني الساع فقال عمر (رض) أعوذ من معضلة لا على لها .

وقال سعيد بن المسيب كان عمر يقول اللهم لا تبقيني لمعضلة ليس فيها أبو الحسن ، وقال ( رض ) مرة لولا على لهلك عمر (٥).

ومن ذلك أنه عليه السلام وقعت له واقععة حار علماء عصره في حكمها وهي أن رجلاً ترزوج بخشى ولها فرج كفرج الرجال وفرج كفرج النساء ، وأصدقها جارية كانت له ودخل بها فحملت منه الخشى وجاءته بولد ، ثم إن الخشى وطأت الجارية التي أصدقها زوجها فحملت منها وجاءت بولد فاستهرت قصتهما ورفع أمرهما إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، فسأل عن حال الخشى فأخبر أنها تحيض وتطأ وتوطأ من الجانبين وقد حبلت وأحبلت ، فصار الناس متحيري الأفهام في جوابها وكيف الطريق حكم قضائها وفصل خطابها فاستدعى أمير المؤمنين يرفا وقنبراً وأمرهما أن

<sup>(</sup>۱) مصابيح السنة (۲/ ۲۰۳) مصر . وابن وكيع في أخبار القضاة ج ١ ص ٨٤ باب ذكر قضاة رسول الله (ص).

<sup>(</sup>٢، ٣، ٤،) ١٥ التغابن و ١٩ سورة ق و١١٣ سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري كتاب المحاربين باب لا يرجم المجنون وسنن أبي داود (٢/ ٢٢٧).

يعدا اضلاع الخنثي من الجانبين وينظرا فإن كانت متساوية فهي امرأة ، وإن كان الجانب الأيسر نقص من أضلاع الجانب الأيمن بضلع واحد فهـ و رجل ، فدخلا على الخنثى كما أمرهما أمير المؤمنين عليه السلام وعدا أضلاعها من الجانبين فوجدا أضلاع الجانب الأيسر تنقص عن أضلاع الجانب الأيمن بضلع فأخبراه بذلك وشهدا عنده به ، فحكم على الخنثى بأنها رجل وفرق بينها وبين زوجها ، ودليل ذلك أن الله تعالى لما خلق آدم عليـه السلام وحيـداً أراد سبحانه وتعالى لإحسانه إليه ولخفى حكمته فيه أن يجعل له زوجاً من جنسه ليسكن كل واحد منهما إلى صاحبه ، فلما نام آدم عليه السلام خلق الله تعالى من ضلعه القصير من جانبه الأيسر حواء فانتبه فوجدها جالسة إلى جانبه كأحسن ما يكون من الصور ، فلذلك صار الرجل ناقصاً من جانبه الأيسر على المرأة بضلع واحد والمرأة كاملة الأضلاع من الجانبين ، والأضلاع الكاملة من الجانبين أربعة وعشرون سلعاً في كل جانب إثنا عشر ضلعاً ، وهذا في المرأة وأما الرجل فثلاثة وعشرين ضلعاً اثنا عشـر من اليمين وأحد عشـر من اليسار ، وباعتبار هـذه الحالـة قيل للمرأة ضلع أعـوج وقـد صـرح النبي رص) على مصدر بأن المرأة خلقت من ضلع أعوج إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج وقد نظم بعض الأدباء فقال :

هي الضلع للعرجاء لست تقيمها ألا إنَّ تقويم الضلوع انكسارها أتجمع ضعفاً واقتداراً على الفتى أليس عجيباً ضعفها واقتدارها

فانظر رحمك الله إلى استخراج أمير المؤمنين علي عليه السلام بنور علمه وثاقب فهمه ما أوضح به سبيل السداد وطريق الرشاد وأظهر به جانب الذكر على الأنوثة من مادة الإيجاد ، وحصلت له هذه المنة الكاملة والنعمة الشاملة بملاحظة النبي له وتربيته وحنوه [عليه] وشفقته فاستعد لقبول الأنوار وتهيأ لفيض العلوم والأسرار ، فصارت الحكمة من ألفاظه ملتقطة والعلوم الظاهرة والباطنة بفؤاده مرتبطة ، لم تزل بحار العلوم تتفجر من صدره ويطغى عليها حتى قال (ص): «أنا مدينة [العلم] وعلى بابها »(١).

<sup>(</sup>١) « اناً مدينه العلم وعلي بابها » الطبراني في الكبير عن ابن عباس وص ١٠٧ من الجامع الصغير

### محبة الله تعالى ورسوله (ص):

وذلك أنه صح النقل في كتب الأحاديث الصحيحة والأخبار الصريحة عن أنس بن مالك (رض) قال أهدي إلى النبي (ص) طير يسمى الحجل وفي رواية ما رواه الأحباري فقال اللهم اثتني بأحب الخلق إليك يأكل معي من هذا الطير فجاء علي فحجبته ، وقلت أن رسول الله (ص) مشغول رجاء أن تكون الدعوة لرجل من قومي ، ثم جاء علي ثانية فحجبته ثم جاء الثالثة فقرع الباب فقال النبي (ص) أدخله فقد عينته ، فلما دخل قال النبي ما حبسك عني يرحمك الله ، فقال هذا آخر ثلاث مرات وأنس يقول أنك مشغول ، فقال يا أنس ما حملك على ذلك قال سمعت دعوتك فأحببت أن يكون لرجل من قومي فقال (ص) لا يلام الرجل على حبه لقومه . رواه الترمذي (1).

## حديث يوم خيبر:

وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من الصحاح ان النبي (ص) قال يوم خيبر لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ، فبات الناس يخوضون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله (ص)، كل منهم يرجو أن يعطاها فقال رسول الله (ص) أين علي بن أبي طالب ، فقيل يا رسول الله إنه أرمد ، قال فارسلوا إليه فأتى به فبصق في عينه ودعا له فبرىء حتى لم يكن به وجع ، فأعطاه الراية فقال علي كرم الله وجهه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ، قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب

للسيوطي والحاكم في مناقب على ٢٢٦ وكتاب فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي (ط. ١٣٥٤ مصر) وفي سنن الترمذي كتاب المناقب باب ٢٠ «أنا دار الحكمة وعلي بابها » رفي آمالي الطوسي ص ٣١٥ أنا مدينة الجنة وأنت بابها و«أنا مدينة العلم » ص ٥٨٨ منه .

<sup>(</sup>۱) حديث الطائر المشوي : الترمذي (۱۳/ ۱۷۰) كتاب المناقب باب ۲۰ ، مستدرك الحاكم وتلخيصه للذهبي (۳/ ۱۳۰).

عليهم فيه ، فوالله لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم قال فمضى وفتح الله على يديه (١) .

وفي ذلك يقول حسان بن ثابت (رض) في مدحه:

وكان علي أرمد العين يبتغي شفاه رسول الله منه بتفلة وقال سأعطي راية القوم فارسا يحب الها والإله محبه فخص لها دون البرية كلهم

دواء فلما لم يحس مداوياً فبورك مرقياً وبورك راقياً كميًا شجاعاً في الحروب مجارياً به يفتح الله الحصون الأوابيا علياً وسماه الولي المؤاخيا

وفي صحيح مسلم قال عمر بن الخطاب (رض) فما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها وحرصت عليها حتى أبديت وجهي وتصديت لذلك ليتذكرني ، قالوا وإنما كانت محبة عمر لها لما دلت عليه من محبته لله ورسوله «ص» ومحبتهما لمه والفتح على يديه ، قاله الشيخ عبدالله بن أسعد اليافعي في كتابه المرهم(١).

# مُؤاخاته لرسول الله ( ص ) وسبب تسميته بأبي تراب:

في مؤاخاة رسول الله (ص) له وسبب تسميته بأبي تراب وغير ذلك مما خص بها من المزايا العلية الواردة في الأحاديث الصحيحة الجلية . فمن ذلك ما رواه الترمذي في صحيحه بسنده عن عبدالله بن عمر « «رض » أنه قال لما آخى رسول الله «ص » بين صحابته رضي الله عنهم جاءه علي كرم الله وجهه وعيناه تدمعان ، فقال يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تواخ بيني وبين أحد ، فسمعت رسول الله (ص) يقول أنت أخي في الدنيا والآخرة .

<sup>(</sup>۱) يوم خيبر وشفاؤه بدعاء النبي (ص) صحيح البخاري ك. الجهاد والسير باب ١٠٢ و ١٤٣ و ١٠٢ و ١٢١ و المفيد في الأمالي ٥٦ و آمالي الطوسي ١٧٤ و ٣١٣ و ٣٩ وتفسير الرازي (١٢/ ٢٠) ط. البهية بمصر وكنز العمال ( ٥/ ٢٨) ومستدرك الحاكم (٣/ ١٣٢).

ومن مناقب ضياء الدين الخوارزمي عن ابن عباس «رض» قال: لما آخي رسول الله « ص » بين أصحابه من المهاجرين والأنصار وهو أنه « ص » آخي بين أبي بكر وعمر « رض » وآخي بين عثمان وعبد الرحمن بن عوف ، وآخي بين طلحة والزبيـر، وآخي بين أبي ذر الغفـاري والمقـداد رضـوان الله عليهم أجمعين ، ولم يواخ بين علي بن أبي طالب وبين أحمد منهم ، خرج على مغضباً حتى أتى جدولًا من الأرض وتوسد ذراعه ونام فيه تسفى الريح عليه ، فطلبه النبي « ص » فوجده على تلك الصفة فوكزه برجله وقال لـ قم فما صلحت أن تكون إلا أبا تراب أغضِبْت حين آخيت بين المهاجرين والأنصار ولم أؤاخ بينك وبين أحمد منهم ، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، ألا من أحبك فقد حف بـالأمن والإيمان ومن أبغضك أماتـه الله ميته جاهلية؛ وفي صحيح البخـاري عن أبي حازم أن رجلًا جاء إلى سهل بن سعد فقال هذا فلان أمير المدينة يدعو علياً عند المنسر يقول له أبو تراب ، فضحك فقال والله ما سماه بهـذا الإسم إلا النبي (ص) وما كان اسم أحب إليه منه (الحديث) قال فيه فقلت يا أبا عباس كيف كان ذلك ، قال دخل على على فاطمة ثم خرج واضطجع في المسجد فجاءها النبي ( ص ) فقال اين ابن عمك قالت في المسجد ، فخرج إليه فوجد رداءه قـد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره فجعـل يمسح عن ظهـره ويقول اجلس يا أبا تراب (مرتين).

وفي صحيح مسلم نحوه عن سهل بن سعد ، وقال فيه جاء رسول الله (ص، إلى بيت فاطمة فلم يجد علياً في البيت فقال اين ابن عمك فقالت كانت بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي ، فقال رسول الله (ص) ولإنسان أنظر أين هو فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد فجاءه رسول الله (ص) وهو مضطجع وقد سقط ، داؤه عن شقه فأصابه تراب فجعل رسول الله (ص) يمسحه عنه ويقول قم يا أبا تراب ، قم يا أبا تراب وهذا بعض الحديث ، قوله خرج ولم يقل عندي ، عمو بفتح الياء وكسر القاف من القيلولة وهي النوم نصف النهار ، قال العلماء وفيه جواز النوم في المسجا.

واسنحباب ملاحظة ملاطفة الغضمان وممازحته والمشي إليه لاسترضائه(١).

وفي صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص (رض) قال قال النبي (ص) لعلي كرم الله وجهه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى .

وفي صحيح مسلم قال فيه وخلف رسول الله (ص) علي بن أبي طالب في غزوة تبوك ، فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبي بعدى(٢)

ومما رواه الترمذي أنه (ص) انتجى علياً يوم الطائف فقال النـاس لقد طال نجوه مع ابن عمه فقال (ص) ما انتجيته ولكن الله انتجاه (٣)

وروى الترمذي أنه (ص) بعث ببراءة أو قال سورة التوبة مع أبي بكر ثم دعاه فقال لا ينبغي لأحد أن يبلغ عني إلا رجل هو من أهل بيتي أو قال لا يذهب بها إلا رجل هو مني وأنا منه فدعا علياً فأعطاه إياها(٤).

وروى الترمذي أيضاً عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله ( ص ) من

<sup>(</sup>۱) « بسبب تسميته بأبي تراب » صحيح البخاري كتاب الصلاة باب ٥٨ وكتاب فضائل أصحاب النبي (ص) باب ٩ وك. الأدب ب ١١٣ وك. الاستثذان ب ٤٠ ومسلم كتاب فضائل الصحابة ج ٣٨ ومسند أحمد (٤/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>۲) صحيح البحاري كتاب فضائل أصحاب النبي (ص) باب ۹ وكتاب المغازي باب ۷۸ (۳/ ۵۵ و ۲/ ۱۸۵) وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة ج ۳۰- ۳۳ ( ۱/ ۹۸ و ۱۱۱۸ و ۱۱۹ و ۱۱۹ و والا و و و و و الترمذي وابن ماجه وطبقات ابن سعد ومسند أحمد ( ۱/ ۱۷۰، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۲، ومسند الطيالمي ح ۲۰۶ و ۲۰۹ و ۲۰۱۳... و آمالي الشيخ المفيد ص ۵۷ و آمالي الطوسي ۲۳۲ و ۲۰۸ و ۳۱۳ الخ...

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) الترمدي (٢/ ٤٦١) ك. تفسير القرآن سورة ٩ ج ٥ - وطبقات ابن سعد رج ٢ قسم ١ ص. ١٢١٥) ومسد أحمد (١/ ٣ و ١٥٠ و ١٥١) و(٢/ ٢٩٩) و(٣/ ٢١٢ و٢٨٣) وسيرة ابن هسام ص ٩١٩. ومغازي الواقدي ص ٤١٦ وآمالي المفيد ٥٦.

كنت مولاه فعلي مولاه (١) هذا اللفظ بمجرده ، ورواه الترمذي ولم ينزد عليه ، وزاد غيره وهو الزهري ذكر اليوم والزمان والمكان ، قال لما حج رسول الله (ص) حجة الوداع وعاد قاصداً المدينة قام بغدير خم وهو ماء بين مكة والمدينة ، وذلك في اليوم الشامن عشر من ذي الحجة الحرام وقت الهاجرة فقال أيها الناس إني مسؤول وأنتم مسؤولون هل بلغت ، قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت ، قال وأنا أشهد أني قد بلغت ونصحت ، ثم قال أيها الناس اليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، قالوا نشهد أن لا إله الناس قد خلفت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وأهل بيتي ، ألا وإن اللطيف أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، حوضي ما بين بصرى وصنعاء عدد آنيته عدد النجوم ، إن الله مسائلكم كيف خلفتموني في بصرى وصنعاء عدد آنيته عدد النجوم ، إن الله مسائلكم كيف خلفتموني في ورسوله أعلم قال إن أولى الناس بالمؤمنين أهل بيتي قال ذلك ثلاث مرات ، ثم قال في الرابعة وأخذ بيد على اللهم فمن كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم ثم قال في الرابعة وأخذ بيد على اللهم فمن كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه يقولها ثلاث مرات ألا فليبلغ الشاهد الغائب .

# حديث براءة وغدير خم وحديث الثقلين:

وروى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن البراء بن عازب قال كنا مع النبي (ص) في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله (ص) تحت شجرتين فصلى الظهر وأخذ بيد علي فقال: الستم تعلمون اني أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قالوا بلى، قال الستم تعلمون إني أولى بكل مؤمن من نفسه، قالوا بلى، فقال اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، فلقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال له هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۱/ ۸۶ و۱۱۸) و(۶/ ۲۸۱ و۲۳۸ . . .) و(۳۵۷/۵، ۳۵۰ . . .) والترمذي (۲/ ۲۹۷) وآمالي الطوسي ۲۳۱ و۲۵۳ و ۲۳۲ و۳۵۳ طبع بيروت .

وروى الحافظ أبو بكر بن أحمد بن الحسين البيهقي رحمة الله عليه أيضاً هذا الحديث بلفظه مرفوعاً إلى البراء بن عازب

وروى الحافظ أبو الفتوح أسعد بن أبي الفضايل بن خلف العجلي في كتابه الموجز في فضل الخلفاء الأربعة (رض) يرفعه بسنده إلى حذيفة بن أسيد الغفاري وعامر بن ليلى بن ضمرة ، قال لما صدر رسول الله (ص) من حجه الوداع ولم يحج غيرها أقبل ، حتى إذا كان بالجحفة نهى عن سمرات متغاديات بالبطحاء ان لا ينزل تحتهن أحد ، حتى إذا أخذ القوم منازلهم أرسل أفأقام تحتهن حتى إذا أوفد الفهر عمد اليهن فصلى بالناس تحتهن ، وذلك يوم غدير خم بعد فراغه من الصلاة قال : أيها الناس إنه قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمّر نبي إلا نصف عمر النبي الذي كان قبله ، وإني لأظن بأني أدعى وأجيب وأني مسؤول وأنتم مسؤولون هل بلغت فما أنتم قائلون ، قالوا نقول قد بلغت وجهدت ونصحت وجزاك الله خيراً ، قبال الستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن جنته حق وأن ناره حق والبعث بعد الموت حق ، قالوا اللهم اشهد ، ثم قال أيها الناس ألا تسمعون ألا فإن الله مولاي وأنا أولى بكم من أنفسكم ألا ومن كنت مولاه فعلي مولاه وأخذ بيد علي فرفعها حتى نظر القوم ، ثم قال اللهم وال من والاه وعاد من وأخذ بيد علي فرفعها حتى نظر القوم ، ثم قال اللهم وال من والاه وعاد من عاداه .

# في قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع . . . :

ونقل الإمام أبو اسحق الثعلبي (ره) في تفسيره أن سفيان بن عتبة سئل عن قبول الله عزّ وجل: ﴿سأل سائل بعداب واقع ﴾(١)، فيمن نزلت فقال للسائل لقد سألتني عن مسألة ما سألني عنها أحد قبلك ، حدثني أبي عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام ، أن رسول الله (ص) لما كان بغدير خم ، نادى الناس فاجتمعوا فأخذ بيد علي وقال من كنت مولاه فعلي مولاه ،

<sup>(</sup>١) المعارح - مجمع البيان للطبرسي (٩/ ٣٥٢) بإسناده عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) .

فشاع ذلك في أقطار البلاد ، وبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري فأتى رسول الله على ناقته فأناخ راحلته ونزل عنها ، وقال يا محمد أمرتنا عن الله عز وجل أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه منك ، وأمرتنا أن نصلي خمساً فقبلناه ، وأمرتنا أن نصوم رمضان فقبلناه ، وأمرتنا بالحج فقبلناه ، ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك تفضله علينا ، فقلت من كنت مولاه فعلي مولاه ، فهذا شيء منك أم من الله عزّ وجل ، فقال النبي (ص) والذي لا إله إلا هو ، إن هذا من الله عزّ وجل ، فولى الحارث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فامطر علينا حجارة من السماء أو آتنا بعذاب أليم فما وصل إلى راحلته حتى رماه الله عزّ وجل ، وحل نه وجل .

وعن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال عممني رسول (ص) يـوم غدير خم بعمامة فسدل يمرقها على منكبي وقال إن الله تعالى امدني يـوم بدر وحنين بملائكة معتمين هذه العمة .

وروى الإمام أبو الحسن الواحدي في كتابه المسمى بأسباب النزول يرفعه بسنده إلى أبي سعيد الخدري (رض) قال نزلت هذه الآية ﴿ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ﴾ (١) يوم غدير خم في علي بن أبي طالب وقوله بغدير خم هو بضم الخاء المعجمة ، وتشديد الميم مع التنوين اسم لغيظة على ثلاثة أميال من الجحفة عندها غدير مشهور يضاف إلى الغيظة . فيقال غدير خم هكذا ذكره الشيخ محي الدين النووي .

### بيان معنى لفظ « مولى »:

على معاني الكلمات في هذا الفصل : منها قوله ( ص ) من كنت مو $V^*$  فعلي مولاه ، قال العلماء لفظة المولى مستعملة بازاء معان متعددة وفد ورد

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الأية ٦٧ ، أسباب النزول للواحدي ص ١٣٩ ط . دار الهلال بيروت.

القرآن العظيم بها فتارة يكون بمعنى أولى قال الله تعالى في حق المنافقين : ﴿ مأواكم النار هي مولاكم ﴾(١) معناه أولى بكم ، وتارة بمعنى الناصر قال الله تعالى : ﴿ ذلك بِأَن الله مولى اللذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ﴾(٢) معناه أن الله ناصر الذين آمنوا وأن الكافرين لا ناصر لهم (٢) ، وتارة بمعنى السوارث قبال الله تعمالي : ﴿ ولكمل جعلنما موالي ممما ترك الموالمدان والأقربون ﴾ (٤) معناه وارثاً ، وتارة بمعنى العصبة قال الله تعالى : ﴿ وَإِنِّي خفت الموالى من ورائى ﴾(°) معناه عصبتى وتارة بمعنى الصديق قال الله تعالى : ﴿ يوم لا يغنى مولى عن مولى شيشاً ﴾(١) معناه حميم عن حميم وصديق عن صديق ، وتارة بمعنى السيد والمعتق وهو ظاهر . وإن كانت واردة لهذه المعانى فيكون معنى الحديث من كنت ناصره أو حميمه أو صديقه فإن علياً يكون كذلك . ومنها قوله (ص) : « أنت منى بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبى بعدي » فلا بد أولاً من كشف سر المنزلة التي لهارون من موسى : وذلك أن القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نطق بأن موسى عليه السلام سأل ربه عز وجل فقال: ﴿ واجعل لي وزيراً مَن أهلى هارون أخى أشــد به ازري وأشــركه في أمــري ﴾(٧) وأن الله عزّ وجل أجابه إلى مسؤوله وأجناه من شجرة دعائه ثمرة سؤله فقال عزّ من قائل : ﴿ قد أُوتيت سؤلك يا موسى ﴾(^) وقال عزّ وجل : ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه آخاه هارون وزيراً ﴾(٩) وقـال تعالى : ﴿ سنشــد عضدك بأخيك كلا١٠>فظهر أن منزلة هارون من موسى ، منزلة الوزير ، والوزير مشتق من أحد معان ثلاثة ، أحدها من الوزر بكسر الواو وتسكين الزاي وهو الثقل ، فكونه وزيراً له يحمل عنه أثقاله ويخففها ، ثانيها من الوزر بفتح الـواو

<sup>(</sup>١ و٢) سورة الحديد الآية ٥ وسورة منحمد الآية ١١.

<sup>(</sup>٣) إشارة الى آية ١٣ من سورة محمد ﴿ أهلكناهم فلا ناصر لهم ﴾.

<sup>(</sup>٤ و ٥و ٦ ) سُورة النساء الآية ٣٣ وسورة مريم الآية ٥ وسورة الدخان الآية ٤١ .

<sup>(</sup>٧ يا/ صورة طة الآية ٢٩ و٣٦.

<sup>(</sup>٩) (٣٠) سورة الفرقان الآية ٣٥ ، وسورة القصص الآية ٣٥.

والزاي وهو المرجع والملجأ ومنه قوله تعالى : ﴿ كَلَالًا وَزُر ﴾(١) وكـأن الوزير المرجوع إلى رأيه ومعرفته والمرجع إلى الاستعانة به ، والمعنى الثالث من الأزر وهو الظهر كما يقوى البدن ويشتد به ، وكمانت منزلة هارون من مـوسى أنه يشد أزره ويعاضده ويحمل عنه أثقاله ، أي أثقال بني إسرائيل بقدر استطاعته ـ فتلخص أن منزلة هارون من موسى صلوات الله عليهما أنه كان أخاه، ووزيره وعضده في النبوة وخليفته على قومه عند سفره، وقد جعل رسول الله ( ص ) علياً منه بهذه المنزلة إلَّا النبوة ، فإنه ( ص ) استثناها بقوله غير أنه لا نبي بعدي فعلي أخوه ووزيره وعضده وخليفته على أهله عند سفره إلى تبوك . ومنها الأخوة وحقيقتها بين الشخصين كونهما مخلوقين من أصل واحد وهذه الحقيقة منتفية ها هنا ، فإن النبي ( ص ) أبوه عبدالله وآمنة وعلى أبوه أبو طالب وأمه فاطمة بنت أسد ، فتعين صرف حقيقة الأخوة إلى لوازمها ومن لوازمها المناصرة والمعاضدة والإشفاق وتحمل المشاق والمحبة والمودة ، فمعنى قوله أنت أخى في الدنيا والآخرة ، إنى ناصرك وعضدك ومشفق عليك ومعتز بك ، وقد أشار ( ص ) إلى كون المناصر من لوازم الأخوة بقوله ( ص ) في الحديث الصحيح انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فقال السامع انصره مـظلوماً فكيف انصره ظالماً فقال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه . فجعل النبي ( ص ) النصرة من لوازم الأخوة .

# في ذكر شيء من شجاعته :

كانت ظاهرة على أعطافه مشهورة معروفة من نعومته وأوصافه وأول ذلك أن النبي (ص) لما بايع طائفة من الأنصار بيعة العقبة الأولى وكانوا سبتة أنفس منهم بشير بن سعد ، وحارثة بن النعمان ، وسعد بن عبادة الصامت ، وعبدالله بن رواحة ، فلما كان في العام القابل اقبل أولئك الستة ومعهم ستة آخرون ، منهم بشير بن زيد ، والبراء بن معرور ، وعبدالله بن أنيس ، وسهل ابن زيد ، وعبادة بن الصامت ، والهيثم ، فلقوا النبي (ص) عند العقبة

<sup>(</sup>١) سورة القيامة الآية ١١.

وبايعوه على أنهم لا يشركون بالله شيئاً ولا يسرفون ولا ينزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا ياتون ببهنان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ، ولا يعصونه في معروف ، فقالـوايـا رسول الله إن تـركنا من هــذه الشرائع واحدة ماذا يكون ، فقال النبي يكون الأمر في ذلك إلى الله عزّ وجلَّ ا إِن شَاءَ عَفَى وَإِنْ شَاءَ عَذْبٍ ، فقالوا رضينا يا رسول الله فابعث معنا رجلًا من أصحابك يقرأ علينا القرآن ويعلمنا شرائع الإسلام ، فبعث معهم النبي ( ص ) مصعب بن عمرو بن هاشم ليقرئهم القرآن ويعلمهم شرائع الإسلام والناس يؤمنون الواحد بعد الواحد ، والرجل بعد الرجل ، والمرأة بعد المرأة ، فلما كان في العام الثالث ، وهي البيعة الأخيرة التي بايعه فيها منهم ثلاثة وسبعون رجلًا وامرأتان ، بايعوا رسول الله ( ص ) على أن يمنعوه مما يمنعون نساءهم وأبناءهم وأنفسهم فاختار رسول الله (ص) منهم اثني عشر نقيباً وانصرفوا إلى المدينة فصار كلما اشتد البلاء على المؤمنين بمكة يستأذنون رسول الله (ص) في الهجرة إلى المدينة فيأذن لهم فيخرجون ارسالًا متسللين ، أولهم فيما قيل أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي ، وقيل أولهم مصعب بن عمير ، فعند قدومهم المدينة على الأنصار أكرموهم وأنزلوهم في دورهم وآووهم ونصروهم وواسوهم ، فلما علم المشركون بـذلك وأنه صار للمسلمين دار هجرة ، وأن أكثر من أسلم قد هاجر إليها شق عليهم ذلك ، فاجتمع رؤساء قريش بدار الندوة وكانت موضع مشورتهم لينظروا ما يصنعوا بالنبي وكانوا عشرة ، وهم شيبة وعتبة أبنا ربيعة وبنيـة ومنية ابنـا الحجاج ، وأبي وأميـة ابنا خلف ، وأبـو جعل بن هشام ونضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط . فهؤلاء العشرة اجتمعوا للمشورة فجاءهم إبليس في صورة الشيخ النجدي عليه جبة صوف وبرنس أخضر وفي يده عكاز يتوكأ عليه ، فقال لهم قد بلغني اجتماعكم لمشورتكم فاحببت أن أحضركم فما تعدمون مني رأياً حسناً فادخلوه معهم ، وأول من تكلم عتبة بن ربيعة فقال: الرأي أن تحبسوا محمداً في بيت معلق ليس لـ غير طاقة واحدة يدخل منها طعامه وشرابه وتتربصون به ريب المنون ، فقال الشيخ النجدي ليس هذا برأي فإن له عشيرة فتحملهم الحمية على أن لا

يمكنوا من ذلك فتقاتلوا، فقالوا صدق الشيخ فقال شيبة بن ربيعة(٢) الـرأي أن تركبوا محمداً جملًا شروداً قد شددتموه بالأفشاع(١) عليه وتطلقوه نحو البادية ، فيقع على أعراب جفاة فيكدر عليهم بما يقول فيكون هلاكه على يد غيركم فتستريحون منه ، فقال الشيخ النجدي بئس الرأي تعمدون إلى رجل قد أفسد سفهاءكم وجهالكم فتخرجوه إلى غيركم فيفسدهم ويستتبعهم بعذوبة لفظه وطلاقة لسانه ، لئن فعلتم ليجمعن الناس عليكم جمعاً ويقاتلكم بهم ويخرجكم من دياركم ، فقالوا صدق الشيخ ، فقـال أبو جهـل لأشيرن عليكم برأي ولا رأي غيره ودرو أن تأخذوا من كل بطن من قريش غلاماً وسطا ، وتدفعوا إلى كل غلام سيفاً فيضربوا محمداً 'ضربة رجل واحد ، فإذا قتلوه يفرق دمه في قبائل قريش كلها فلا يقدر بنو هاشم على حرب قـريش كلها فيـرضون بالعقل فتعطوهم عقله وتخلصوا منه ، فقال الشيخ النجدي هذا هو الـرأي وقد صدق فيما قال وأشار به رهو أجود آرائكم فلا تعدلوا عنه ، فتفرقوا على رأي أبي جهل مجتمعين على قتل النبي (ص) فأتى جبرثيل (ع) إلى النبي ( ص ) وأخبره بذلك وأمره أن يبيت في موضعه الذي كان ينـام فيه ، وأذن الله تعالى في الهجرة ، فعنـد ذلك أخبـر علياً بـأمورهم وأمـره أن ينام عـوضه في مضجعه على فراشه الذي كان ينام فيه ، وقال له لن يصل إليك منهم أمر تكرهه ووصاه بحفظ ذمته وأداء أمانته ظاهراً على أعين الناس وكانت قريش تدعو النبي (ص) في الجاهلية بالأمين ، وأمره أن يبتاع رواحل له وللفواطم ، فاطمة بنت النبي ( ص )، وفاطمة بنت أسد أم على كرم الله وجهه ، وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب ولم يهاجر معه أحدٌ من بني هاشم من ضعفاء المؤمنين وقال لعلى إذا ابرمت ما امرتك به كن على أهبة الهجرة إلى الله ورسوله وسر لقدوم كتابي عليك ، ثم خرج عنه رسول الله ( ص ) وقال له إذا جماءك أبو بكر فوجهه خلفي نحو بشر أم ميمون ، وكمان ذلك في فحمة العشاء والرصد من قريش قد أطافوا بالدار ينتظرون أن ينتصف الليل

<sup>(</sup>١) الأقشاع : الخِرَقُ والْجِبَالُ.

وينـام الناس ، فـأخذ النبي ( ص ) قبضـة من تراب وقـرأ عليها وحشـاهـا في وجوههم فخرج فلم يروه، ونام علي عليه السلام على فراشه فدخل عليه أبو بكر رضى الله عنه وهو يظنـه رسول الله ( ص ) ، فقـال له على أن رسـول الله (ص) خرج نحو بئر أم ميمون وهو يقول لك أدركني ، فلحقه أبو بكر ( رض ) ومضيا جميعاً يتسايران حتى أتيا جبل ثور فدخلا الغار واختفيا فيه ، وجاءت العناكب الـذكور والإنـاث من أسفل الغـار يستقبل بعضهـا بعضاً حتى نسجت على الغار نسج أربع سنين في ساعة واحدة ، وأقبلت حمامتان من حمام مكة حتى سقطتا على باب الغار وباضت الأنثى منهما من ساعتها بقدرة الله وحضنت على البيض ، وذهب من الليل ما ذهب وعلى (رض) نائم على فراش رسول الله (ص) والمشركون يرجمونه فلم يضطرب ولم يكترث ، ثم أنهم تسوروا عليه ودخلوا شاهرين سيوفهم ، فثار في وجوههم فعرفوه فقالوا هو أنت أين صاحبك فقال لا أدرى فخرجوا عنه وتركوه ولم يصل إليه منهم مكروه وكفاه الله شرهم ، قال بعض أصحاب الحديث وأوحى الله تعالى إلى جبرئيل وميكائيل أن انزلا إلى على (ع) واحرساه في هذه الليلة إلى الصباح، فنزلا إليه وهما يقولان بخ بخ من مثلك يا على قـد باهى الله تعـالى بك مـلائكته . وأورد الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه إحياء علوم الدين ، أن ليلة بات على بن أبي طالب على فراش رسول الله (ص) أوحى الله تعالى إلى جبرائيل وميكائيل إني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة فاختارا كلاهما الحياة وأحباها ، فأوحى الله تعالىٰ إليهما أفلا كنتما مثل على بن أبي طالب حين آخيت بينه وبين محمد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة ، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه وكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه ينادي ويقول بخ بخ من مثلك يا بن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة ، فانزل الله عزّ وجلّ ﴿ ومن النَّاسُ من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد كه(١). وفي تلك الليلة أنشأ على كرم الله وجهه يقول:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٠٧ وقصص الهجرة في صحيح البخاري ك ٥٦ و٢٢ و١٤ و٢٥ و٧٧ ومسلم :

وقيت بنفسي خير من وطيء الشرى وبت أراعي منهم ما يسوئني وبات رسول الله في الغار آمناً

واكرم خلق طاف بالبيت والحجر وقد صبرت نفسي على القتل والأسر وما زال في حفظ الإله وفي الســر

فهذا مما يشهد له بقوة جنانه وثبات أركانه وتبريزه على نظائره وأقرانه من أبطال الحرب وشجعانه . ومن كلام بعضهم : « واعجباه هذا فداه بنفسه من الكفار ، وهذا ساواه بنفسه في الغار ، وهذا آنسه في مسيره وهذا بات على سريره ، وهذا أنفق ماله عليه وهذا بذل مهجته بين يديه وكل منهما سعيه مشكور وفضله مشهور وهو على صنيعه مثاب ومأجور »

قال وأصبح قريش وقد خرجوا في طلب النبي (ص) يقصون أثره في شعاب مكة وجبالها فلم يتركوا موضعاً حتى أنهم وقفوا على باب الغار الذي فيه النبي (ص) فوجدوا العنكبوت ناسجاً على بابه ووجدوا حمامتين وحشيتين قد نزلتا بباب الغار وباضتا وفرختا ، فقال لهم عتبة بن ربيعة ما وقوفكم ها هنا لو دخل محمد هذا الغار لخرق هذا النسج الذي ترون ولطارت الحمامتان وجعل القوم يتكلمون ، فحزن أبو بكر وخاف ، فقال له النبي (ص) يا أبا بكر نحن آثنان والله ثالثنا فما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا وسيقتل عامة من ترى ببدر إن شاء الله تعالى فضرب الله على وجوه القوم فانصرفوا .

نقل المسعودي في شرحه لمقامات الحريري عند ذكره طوق الحمامة في المقامة الأربعين عن أبي مصعب المكي قال أدركت أنس بن مالك وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم ، فسمعتهم يتحدثون في أمر رسول الله (ص) ليلة الغار، فقالوا بعد أن دخل رسول الله (ص) الغار ومعه أبو بكر ، أمر الله سبحانه وتعالى شجرة فنبتت على فم الغار قبالة وجه النبي

ك ٣٦ و٤٤ ومسنسد أحمـد ( ١ / ٢ و ٣٤٧) و(٣/ ١٢٢ و ٢١١ . . . وابن هشـــام ٣٢٣ وقصـة الهجرة والغار ورحيل علي ( عليه السلام ) بالفواطم مفصلة في آمالي الشيخ الطوسي ص ٤٨٠ طبع بيروت وفيه ص ٤٥٨ قصة نوم الأمير ( عليه السلام ) في فراش النبي ( ص ) .

(ص) وأمر حمامتين وحشيتين فنزلتا بباب الغار ، وأقبل فتيان قريش من كل إلمان رجل ، بعصيهم وبهراويهم وهروالهم وسيوفهم على عواتقهم ، حتى إذا كانوا قريباً من الغار ونظروا إلى الحمامتين بباب الغار فرجعوا وقالوا لا ننظر بالغار غير حمامتين وحشيتين ، ولو كان به أحد لطارتا فسمَّت النبي (ص) حينتذ على الحمام وفرض جزاءهن في عدم قتلهن في الحرم فكن في الحرم منات . قوله سمت على الحمام يعني قال لهن بارك الله عليكن ، يقال سمت له إذا دعا له بالبركة انتهى .

## وما أحسن قول الفيومي في تخميسه للبردة :

هذا الحمام بباب الغارقد نزلا والعنكبوت حكت من نسجها حللا فالصاحبان هنا يا قوم ما دخلا ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على

### خير البرية لم تنسج ولم تحم

قال وأقام رسول الله (ص) ثلاثة أيام بلياليها في الغار، وقريش يطلبونه فلا يقدرون عليه ولا يدرون أين هو، وأسماء بنت أبي بكر تأتيهما ليلاً بطعامهما وشرابهما، قال فلما كان بعد الثلاثة الأيام أمرها النبي (ص) إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال لها اخبريه بموضعنا وقولي له يستأجر لنا دليلاً ويأنينا معه بثلاثة من الإبل بعد مضي الليلة الآتية، قال فجاءت اسماء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخبرته بـ ثلك، فاستأجر لهما علي رضي الله عنه عند ذلك رجلاً يقال له الأريقط بن عبدالله الليثي وأرسل معه بثلاثة من الإبل فنول من الغار هو وأبو بكر (رض) إليه فعرفاه، فعرض عليه النبي (ص) الإسلام فقيل اسلم وقيل أنه لم يسلم وجعل يشد على الإبل أجلاسها (ارحالها) وهو يرتجز ويقول:

شدا العرى على المطى وأخرا وودعا غاركما والحرما وشمرا هديتما وسلما لله هذا الأمر حقاً فاعلما سينصر الله النبي المسلما

# قصة اتباع سراقة بن مالك رسول الله (ص):

قال وركب النبي ( ص ) ، وركب أبو بكر وركب الدليل وساروا فأخذ بهم الدليل أسفل مكة ، ومضى بهما على طريق الساحل فاتصل الخبر بأبي جهل ثاني يوم فنادي في أهل مكة فجمعهم وقال أنه بلغني أن محمداً قد مضى نحو يثرب على طريق الساحل ومعه رجلان آخران فأيكم يأتيني بخبره ، قال فوثب سراقة بن مالك بن جعثم المدلحي أحد بني كنانة فقال أنا لمحمد يا أبا الحكم ، ثم أنه ركب راحلته واستنجب فرسه وأخذ معه عبداً له أسود كان من الشجعان المشهورين ، فسار في أثر النبي ( ص ) سيراً عنيفاً نحو الساحل فلحقا به ، قال فالتفت أبو بكر فنظر إلى سراقة بن مالك مقبلًا فقـال يا رسـول الله (ص) قد دهينا هذا سراقة بن مالك قد أقبل في طلبنا ومعه غلامه الأسود المشهور فلان ، فلما أبصرهم سراقة ننزل عن راحلته وركب فرسه وتناول رمحه وأقبل نحوهم ، فلما قرب منهم قال النبي (ص) اللهم اكفنا أمر سراقة بما شئت وكيف شئت وأنى شئت ، قال فساخت قوائم فرسه في الأرض حتى لم يقدر الفرس أن يتحرك ، قال فلما نظر سراقة إلى ذلك هاله فرمى بنفسه عن الفرس إلى الأرض ورمى برمحه وقال يا محمد أنت آمن أصحابك فادعو ربك أن يطلق لي جوادي ولك على عهد وميثاق أن أرجع عنك ولا عليك مني ، فرفع النبي ( ص ) يديه إلى السماء وقال اللهم إن كان صادقاً فيما يقول فاطلق له جواده ، قال فاطلق الله تعالى قوائم فرسه حتى وقف على الأرض صحيحاً سليماً فأخرج سراقة سهماً من كنانته ودفعه إلى النبي (ص) وقال يا محمد خذ هذا السهم معك فإنك ستمر بإبل لي ، فيها غلام لي يرعاها خذ منها ما شئت فادفع إليه السهم ، واستعر من أباعيري بعيراً أو بعيرين ما أردت توصل به ، ولي غنم أيضاً ترعى أمامك خذ منها ما شئت فاذبحه ، فقال له النبي ( ص ) على أنك تؤمن بالله وتشهد بشهادة الحق في وقتك هذا ، فقـال يا محمد أما الآن فلا ، ولكني أصرف عنك الناس ، فقال النبي (ص) إذا بخلت علينا بنفسك فلا حاجة لنا في مالك ، قال وانصرف سراقة راجعاً إلى مكة وسار النبي ( ص ) يريد يشرب ، فلما رجع سراقة إلى مكة اجتمع إليه

أهلها وقالوا أخبرنا ما وراءك يا سراقة فقال ما رأيت لمحمد أثراً ولا سمعت عنه خبراً ، والابل التي بلغكم إنها متوجهة نحو يثرب ابل لعبد القيس ، فقال أبه جهل أما واللات يا سراقة ان نفسى تحدثني أنك رأيت محمداً ولحقت به ولكنه خدعك فانخدعت ودعاك فأجبت ، قال فتبسم سراقة من قول أبي جهل وقال أما إنك لو عاينت من فرسى هذا ما عاينت لصرفت عنى كلامك ، ونهض عنهم قائماً ثم إنه بعد ذلك أخبرهم بقصته مع النبي (ص) ، قال ومضى النبي (ص) وأبو بكر والدليل بين أيديهما حتى أخذ بهما أسفل عسفان ، ثم خرج بهما على قديد ثم على الفجاج ، ثم سار بهما إلى أن قربا من المدينة، والأوس والخزرج قد بلغهم خروج النبي ( ص ) من مكة يـريد يثرب ، وكانوا يخرجون كل يوم إذا صلوا الظهر إلى ظاهر الحرة يجلسون هناك ينتظرون قدومه ( ص ) فلا يزالون كذلك حتى يبلغ منهم حر الشمس ، فإذا لم يروا شيئاً رجعوا إلى منازلهم ؛ قال فوصل رسول الله ( ص ) إلى قبا يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول ، ونـزل على كلثوم بن الهـرم أخي بني عمـرو بن عـوف ، وقـال قـوم مزلــوا على سعـد بن خيثمــة والصحيح أنه نزل على كلثوم بن هرم ، غير أنه كان إذا خرج من منزل كلشوم يجلس للناس في منزل سعد بن خيثمة ، وراودوه على الدخول إلى المدينة فقال ما أنا بداخلها حتى يقدم ابن عمي وابنتي ، يعنى علياً وفاطمة رضى الله عنهما . قال أبو اليقظان ولما وصل رسول الله (ص) إلى قبا حدثنا بما أرادت به قريش من المكر ومن مبيت على على فراشه وبين مؤاخاة الله بين جبرائيل وميكائيل ، وجعل عمر أحدهما أطول من عمر الآخر،الحديث المقدم بتمامه كما ذكره صاحب الكشاف أيضاً ،قال وكتب النبي (ص) إلى على عليه السلام يأمره بالمسير إليه والمهاجرة هو ومن معه وكان علي كرم الله وجهه بعد أن توجه رسول الله ( ص ) قام صارحاً بالأبطح ينادي من كان له قبل محمد رسول الله (ص) أمانة فليأت ترد إليه أمانته ، وقضى حوائجه وجميع أموره وابتاع ركايب وجمالاً بسبب المهاجرة ولم يكن ينتظر غير ورود كتاب رسول الله (ص) فلما ورد عليه الكتاب خرج بالفواطم وخرج معه أيمن بن أم أيمن

مولاة النبي (ص) وجماعة من ضعفاء المؤمنين ومعهم أيمن أيضاً ، فأتوا النبي (ص) وهو نازل بقبا على بني عمر بن عوف لم يدخل المدينة ، فلما ان جاءوا خرج من قبا يوم الجمعة تجمع من بني سالم ومن معه من المسلمين وهم يومئذٍ مائة رجل ، ثم ركب ناقته وجعل الناسيكلمونه في النزول عليهم ويأخذون بخطام الناقة ، فيقول (ص) خلوا سبيلها فإنها مأمورة فبركت عند موضع قبر رسول الله (ص) ، وهو يومئذٍ يصلي فيه رجال من المسلمين وهو مؤبد لسهل وسهيل غلامين من بني مالك بن النجار اشتراه رسول الله (ص) بعشرة دنانير ، وقيل امتنعوا من بيعه وبذلوه لله عز وجل وهو الصحيح ، فاتخذه رسول الله (ص) مسجداً وهو مكان مسجده اليوم ، وهذا تفصيل فيء من مواقف أبي الحسن (رض) ومواطن جهاده التي قام فيها بالفروض والسنن.

### غزوة بدر:

فمنها ما كان مع رسول الله (ص) وذلك على رأس ثمانية عشرشهرا من مقدمه إلى المدينة الشريفة وعمر علي (رض) إذ ذاك سبع وعشرون سنة فاتفقت غزوة بدر<sup>(1)</sup> التي أردت بالشرك فقصمت مطاه وفصمت عراه فيومها يوم خصه الله تعالى بابدار بدره وبشرت بالنصر تباشير فجره ونزلت فيه الملائكة المسومة لامداد نصره ، وانقسمت جموع المشركين يومئذ إلى مجدول بقتله ومخذول بأسره ، فكان علي (رض) خائضاً لجج غمراته بقلب لا ينحرف وقدم اقدام لا ينصرف ، يقط بشبا سيفه رقاب الهام قط الأقلام ، فكان عدة من قتل علي كرم الله وجهه من مقاتلة المشركين على ما قيل في المغازي واحداً وعشرين قتيلاً ، منهم من اتفق الناقلون على انفراده بقتله وهم تسعة ، وليد بن عتبة بن ربيعة خال معاوية بن أبي سفيان قتله مبارزة وكان شجاعاً جريئاً فتاكاً وقاحاً تهابه الأبطال ، والعاص بن سعيد بن العاص بن أمية

<sup>(</sup>١) أخبار غزوة بـدر في مغازي الـواقدي و سيـرة ابن هشّام وكتـاب المغازي في صحيـح البخاري وإرشاد المفيد الخ . .

وكان هولًا عظيماً من الرجال المعدودين ، وعامر بن عبدالله ، ونوفل بن خويلد وكان من شياطين قريش ، وكان من أشد الناس عداوة للنبي ( ص ) وكانت قريش تقدمه وتعظمه ، ولما عرف رسول الله ( ص ) حضوره سأل الله أن يكفيه أمره فقتله على بن أبي طالب ( رض ) ومسعود بن أمية بن المغيرة ، وأبو قيس بن الفاكهة ، وعبدالله بن المنذر بن أبي رفاعة والعاص بن منبه بن الحجاج ، وحاجب بن السائب ، أما الذين شاركه في قتلهم غيره فهم أربعة ، حنظلة بن أبي سفيان بن حرب أخو معاوية وعبيدة بن الحارث ، وربيعة وعقيل ابنا الأسود بن المطلب ، وأما المختلف فيهم فسبعة وهم طيعم بن عدي بن نوفل وكان من رؤوس أهل الضلال ، وعمر بن عثمان بن عمر ، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو العاص بن قيس ، وأوس الجمحي ، وعقبة بن أبي معيط ، ومعاوية .بن عـامر ، فهـده عدة من قتله علي كـرم الله وجهه يـوم بدر وأجمع أهل الغزوات على أن عدة من قتل من مقاتلة المشركين يـوم بـدر سبعون رجلًا . وروي عن أبي رافع مولى رسول الله ( ص ) قال لما أصبح الناس يوم بدر اصطفت قريش أمامها عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الـوليد ، فنادى عتبة رسول الله ( ص ) يا محمد اخرج الينا أكفاءنــا من قريش فبــدر إليه ثلاثة من شبان الأنصار ، فقال لهم عتبة من أنتم فانتسبوا له فقال لهم لا حاجة لنا في مبارزتكم إنما طلبنا بني عمنا فقال رسول الله ( ص ) للأنصار ارجعوا إلى مواقفكم ، ثم قال قم يا علي قم يا حمزة قم يا عبيدة قاتلوا على حقكم الـذي بعث به نبيكم إذ جاءوا بباطلهم ليطفئوا نـور الله ، فقاموا فصفوا في وجوههم وكان على رؤوسهم البيض فلم يعرفوهم ، فقال لهم عتبة يـا هؤلاء تكلموا فإن كنتم أكفاءنا قاتلناكم ، فقال حمزة أنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله فقال عتبة كفو كريم ، وقال على أنا على بن أبي طالب ، وقال عبيدة أنا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ، فقال عتبة لابنه الوليد قم يا وليد ابرز لعلي ، وكانِا إذ ذاك اصغر الجماعة سناً فاختلفا بضربتين اخطأت ضربة الوليد ووقعت ضَربة على على اليَّد اليسرى من الوليد فأبَّانتها، ثم ثني عليه بأخرى فجدله صريعاً ، وروي عن علي عليه السلام أنه كان إذا ذكر بدراً وقتله الوليد قال في حديثه كأنى أنظر إلى وميض خاتمه في شماله عندما أبنيت يده

منه وبها أثر من خلوق فعلمت أنه قريب عهد بعرس، وبارز عتبة حمزة فقتله حمزة ، وبارز عبيدة شيبة وكانا من أسن القوم فاختلفا بضربتين فأصاب سيف شيبة عضلة ساق عبيدة فقطعتها فاستنقذه علي وحمزة منه وقتلا شيبة ، فحمل عبيدة فمات بالصفراء رحمه الله تعالى .

# غزوة أحد :

ومنها غزوة أحد في شوال سنة ثلاث من الهجرة وتلخيص القول في هذه القضية أن أشراف قريش لما كسروا يـوم بدر وقتـل بعضهم وأسر بعضهم واستمالوا جمعاً من الأحابيش من كنانة وغيرهم ليقصدوا النبي ( ص ) بالمدينة لاستئصال المسلمين وتولى ذلك أبو سفيان بن حرب فجند الجنود وحشد وقصد المدينة ، فخرج النبي ( ص ) بالمسلمين فاتفق النفاق بين جماعة من الذين خرجوا مع النبي ( ص ) فـرجع قـريب من ثلثهم وبقي مع النبي ( ص ) سبعمائة من المسلمين، وهذه القصة ذكرها الله تعالى في سورة آل عمران في قوله تعالى : ﴿ وإذ غدوت من أهلك تبرىء المؤمنين مقاعد القتال والله سميم عليم ﴾(١) إلى آخر ستين آية ، واشتدت الحرب ودارت رحاها واضطرب المسلمون واستشهد حمزة وجماعة من المسلمين وقتل من مقاتلة المسلمين اثنان وعشرون قتيلًا . ونقل أصحاب المغازي أن علياً قتل منهم سبعة هم طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزى وعبدالله بن جميل من بني عبد الدار وأبو الحكم بن الأخنس وسباغ بن عبد العزى وأبو أمية بن المغيرة ، هؤلاء الخمسة متفق على أن علياً قتلهم وأبو سعد طلحة بن طليحة وغلام حبشي مولد لبني عبد الدار مختلف فيهما ، وعاد أبو سفيان ومن معه من المشركين طالبين مكة ودخل النبي ( ص ) المدينة فدفع سيفه ذا الفقار إلى فاطمة رضي الله عنها فقال اغسلي عن هذا دمه يا بنية فوالله لقد صدقني اليوم وناولها علي رضي الله عنه وقال لها مثل ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة ال عمران الآية ١٢١.

وروى محمد بن اسحق ان علياً رضي الله عنه لما فرغ من القتال ناول سيفه فاطمة وأنشد يقول :

أفاطم هاك السيف غير ذميم فلست برعديد ولا بمليم لعمري لقد اعذرت في نصر أحمد وطاعة رب بالعباد عليم

وقال ابن اسحق في هذا اليوم هبت ريح فسمع هاتفاً يقول :

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي فابدا ندبتم هالكاً فابكوا الولي ابن الولي

وأنشم الخطيب ضياء الدين اخمطب خوارزم الموفق بن أحمد الخوارزمي ثم المكي رحمة الله تعالى عليه :

أسد الإله وسيفه وقناته كالظفر يوم صياله والناب جاء النداء من الإله وسيفه بدم الكماة يسح في تسكاب لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على هازم الأحزاب

فكان السيف لمنية بن الحجاج السهمي كان مع ابنه العاص بن منيه يوم بدر فقتله على (ص) وجاء بالسيف إلى رسول الله (ص) فأعطاه رسول الله (ص) علياً بعد ذلك فقاتل به دونه يوم أحد . ويروى أن بلقيس أهدت إلى سليمان (عليه السلام) سبعة أسياف كان ذو الفقار منها، وقد جاء في بعض الروايات عن علي بن أبي طالب (رض) أنه قال جاء جبرئيل إلى النبي (ص) فقال له أن صنماً باليمن مغفر في الحديد فابعث إليه فادققه وخذ حديده ، وقال علي (رض) فدعاني رسول الله (ص) وبعثني إليه فذهبت ودققت الصنم وأخدت الحديد فجئت به إلى رسول الله (ص) واستضرب منه سيفين فسمى أحدهما ذو الفقار والآخر مخذما ، فتقلد رسول الله ذو الفقار وأعطاني مخذما ، ثم اعطاني بعد ذلك ذو الفخار فرآني وأنا أقاتل به دونه يوم أحد فقال :

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلَّا علي

قال الواقدي في المغازي أنه لما فر الناس يوم أحد ما زال النبي (ص) شبراً واحداً ، بل مرة يرمى عن قوسه ومرة يضرب بسيفه ومرة يرمى بالحجارة ، وصبر معه أربعة عشر رجلًا سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف وعلى بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيدالله وأبو عبيدة بن الجراح والنزبير بن العوام فهؤلاء من المهاجرين . ومن الأنصار الحباب بن المنذر ، وأبو دجانة ، وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمت ، وسهل بن حنيف ، وأسيد بن حضير ، وأسعد بن معاد ويقال ثبت ابن سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة . وبايعه يومئل ثمانية على الموت ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الأنصار ، الزبير وطلحة وأبو دجانة والحارث بن الصمت وحباب بن المنذر وعاصم بن ثابت وسهل بن حنيف ولم يقتل منهم أحد ، وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على خده قـال فجئت إلى النبي ( ص ) وقلت يا رسـول الله ان تحتى امرأة شـابة جميلة احبها وتحبني ، وأنا اخشى أن تقـدر مكان عيني ، قـال فأخـذها رسـول الله (ص) فردها فأبصرت بها وعادت أحسن مما كانت لم تؤلمني ساعة من الليل أو نهار ، وكان يقول بعد ما أسن هي أقوى عيني وأحسنهما . وعن ابن عباس (رض) قال خرج طلحة بن أبي طلحة يسوم أحد وكسان صاحب لسواء المشركين ، فقال يا أصحاب محمد تزعمون أن الله يعجلنا باسيافكم إلى النار ويعجلكم بأسيافنا إلى الجنة ، فأيكم يبرز إلى فبرز إليه على بن أبي طالب وقـال له والله لا أفـارقك حتى اعجلك بسيفي إلى النــار ، فــاختلفــا بضــربتين فضربه على رجله فقطعها وسقط إلى الأرض ، فأراد على أن يجهز عليـه فقال انشدك الله والرحم يا ابن عم، فانصرف عنه إلى موقفه فقال المسلمون هلا أجهزت عليه فقال ناشدني الله ولن يعيش ، فمات من ساعته وبشر النبي (ص) بذلك فسر وسر المسلمون . قال محمد بن اسحق وكان الفتيح يوم احمد نصر علي عليه السلام وعنايته وثباته وحسن بملائه وفي ذلك يقول الحجاج بن علاط السلمي شعراً:

لله أي مذبب عن حرب أعني ابن فاطمة المعم المحولا

وشددت شدة باسل فكشفتهم بالسفح إذ يجرون اسفل اسفلا وعللت سيفك بالدماء ولم يكن لترده ضمآن حتى ينهلا

وروى الحافظ محمد بن عبد العزيز الجنابذي في كتاب معالم العترة النبوية مرفوعاً إلى قيس بن سعد عن أبيه ، أنه سمع علياً يقول أصابتني يوم أحد ست عشرة ضربة سقطت إلى الأرض في أربع منها فجاءني رجل حسن الوجه طيب الريح ، فأخذ بضبعي فأقامني ثم قال أقبل عليهم فإنك في طاعة الله ورسوله وهما عنك راضيان ، قال علي فأتيت رسول الله (ص) فأخبرته ، فقال يا علي أقر الله عينك ذاك جبر ثيل .

## قصة الأحزاب والخندق وابن ود:

ومنها غزوة الخندق وهي أن قوماً تجمعت وقائدهم أبو سفيان بن حرب ، وأن غطفان تجمعت وقائدهم عتبة بن حصين بن حذيفة بن بدر ، واتفقوا مع بني النضير من اليهود على قصد رسول الله صلّى الله عليه وآله وحصار المدينة ، أخذ رسول الله (ص) في حراسة المدينة بعمل خندق عليها ، وعمل (ص) فيه بنفسه الشريفة فاحكمه في أيام ، وكان في حفر الخندق آيات من معجزات رسول الله (ص) شاهدها المسلمون نذكرها ليزداد من وقف عليها إيماناً بالله وتصديفاً لرسوله (ص)

منها ما رواه ابن مساءة أن ابنة بشر بن سعد بن أخت النعمان بن بشير ، قالت دعتني أمي بنت رواحة فاعطتني حفنة من تمر في ثوبي ، ثم قالت اذهبي إلى أبيك أو خالك عبدالله بن رواحة بغذائهما ، قالت فأخذتها وانطلقت بها فمررت برسول الله (ص) وأنا التمس أبي أو خالي ، فقال تعالى يا بنية ما هذا معك ، قالت فقلت يا رسول الله (ص) قليل من تمر بعثتني به أمي إلى بشير بن سعيد وخالي عبدالله بن رواحة يتغديان به ، قال (ص) هاتيه فصببته في كفي رسول الله (ص) فاملأها ثم أمر (ص) بثوب فبسط ثم دحى بالتمر عليه وغطاه بثوب آخر، وقال لانسان عنده اصرخ في أهل الخندق عليه فجعلوا يأكلون منه

وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وأنه يسقط من أطراف الثوب ، ومنها ما رواه جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه قال اشتدت عليهم في الخندق كودية عجز حافروها عنها فشكوها إلى رسول الله (ص) ، فدعا بإناء فيه ماء فتفل فيه ، ثم دعا بما شاء الله تعالى أن يدعو به ، ثم نضح الماء على تلك الكودية فقال من حضرها والذي بعث محمداً بالحق نبياً لقد انهالت حتى عادت كالرمل لا يرد فأساً ولا مسحاة .

ومنها ما رواه جابر أيضاً قال كان عملنا مع رسول الله في الخندق وكانت عندي شويهة ، فقالت فقلت لـو وضعناها لرسول الله (ص) ، قال فأمرت أمرأتي فطحنت لنا شيئاً من شعير فصنعت لنا خبراً وذبحت تلك الشاة وصنعتها لرسول الله (ص) قال وأمسينا وذلك أنا كنا نعمل في الخندق نهاراً فإذا أمسينا رجعنا إلى أهلنا ، فقلت يا رسول الله إني قد صنعت لك شويهة كانت عندنا وضعنا معها شيئاً من خبز هذا الشعير ، وأحب أن تنصرف معي إلى منزلي وإنما أردت أن ينصرف مع رسول الله (ص) وحده قال فلما إن قلت له ذلك ، أمر صارحاً فصرخ أن انصرفوا مع رسول الله ( ص ) إلى بيت جابر بن عبدالله ، قال فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون ، قـال فأقبـل رسول الله (ص) وأقبل الناس معه فجلسنا وأخرجنا ذلك إليه، فبرك عليه وسمى الله تعالى وأكل وتواردها الناس كلما فرغ قوم جاء قوم عيرهم ، حتى صدر أهل الخندق بأسرهم وفضل الطعام ، ولما فرغ رسول الله ( ص ) من حفر الخندق وأقبلت قريش بجيوشها وأتباعها من كنانة وأهل تهامة في عشرة آلاف ، وأقبلت عُطَفان ومن تبعها من أهل نجد فنزلوا من فوق المسلمين ومن أسفلهم كما قال الله تعالى : ﴿ إِذْ جَاؤُكُم مِنْ فُـوقَكُم ومِنْ أَسْفُلُ مِنْكُم ﴾(١) فخرج النبي ( ص ) بالمسلمين وهم ثلاثة آلاف وجعلوا الخندق بينهم ، واتفق المشركون مع اليهود على رسول الله ( ص ) وقد ذكر الله تعالى هذه القضية في سورة الأحزاب، وطمع المشركون بكفرهم ومعاقبة اليهود لهم في استيصال المسلمين ، واشتد الأمر على المسلمين فركب فوارس من قريش

١(١) سورة الأحزاب الآية ٣٣.

منهم عمروبن عبد ود وكان من مشاهيرهم وأبطالهم ، وعكرمة بن أبي جهل وأقبلوا تتعثر بهم خيولهم حتى وقفوا على الخندق ، ثم قصدوا مكاناً ضيقاً منه وضربوا خيولهم فاقتحمته وجالت بين الخندق والمسلمين فلما رأى علي بن أبي طالب عليه السلام ذلك ، خرج ومعه نفر من المسلمين وبادر الثغرة التي دخلوا منها وأخذ عليهم المضيق الذي دخلوا منه واقتحموه ووقف فيه وخرج عمرو بن عبدود من بينهم ومعه ولده حبيل ، وقد كان عمرو جعل له علامة يشتهر بها وليعرف مكانه ويظهر شأنه فقال هل من مبارز فقال علي عليه السلام أنا له ، فقال النبي (ص) إنه عمرو فسكت ، فنادى عمرو الثانية والثالثة فقال هل من مبارز ثم جعل يؤنبهم ويقول اين جنتكم التي تنزعمون أن من قتل دخلها ، أفلا يبرز إلي رجل منكم ثم ارتجل يقول شعراً :

ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز ووقفت إذ جبن المشجع موقف القرن المناجز وكذاك إني لم أزل متسرعاً قتل الهزاهز إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز

فقال علي (عليه السلام) أنا له يا رسول الله فقال (ص) إنه، عمرو، فقال وإن كان عمرو فأذن له رسول الله (ص) في مبارزته، وقال له ادن مني يا علي فدنا منه فنزع عمامته من رأسه (ص) وعممه بها وأعطاه سيفه وقال امض لشأنك، ثم قال اللهم قد خرج علي (عليه السلام) وهو يقول:

لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز ذو نية وبصيرة والصدق منجي كل فائز إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة نجلا ويب قى ذكرها عند الهزائز

ثم قال له يا عمرو إنك أخذت على نفسك عهداً أن لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أجبته إلى واحدة منهما ، قال له أجل فقال له على رضي الله عنه فإني أدعوك إلى الله تعالى ورسوله وإلى الإسلام فقال أما

هذه فلا حاجة لي فيها فقال له علي فإذا كرهت هذه فإني أدعوك إلى النزال قال ولم يابن أخي فما أحب أن أقتلك ولقد كان أبوك خلالي ، فقال علي ولكني والله أحب أن أقتلك ، فحمي عمرو وغضب من كلامه فاقتحم عن فرسه إلى الأرض وضرب وجهها ، ونزل علي (رض) عن فرسه وأقبل كل واحد منهما نحو الآخر فتصاولا وتجاولا ساعة ، ثم ضربه علي (رض) على عاتقه بالسيف ورمى جثته إلى الأرض وتركه قتيلاً ، ثم ركب علي (رض) على غلى فرسه وكر على ابنه حسل بن عمرو فقتله ، فخرجت حيولهم منهزمة ورمى عكرمة بن أبي جهل رمحه وفر منهزماً مع من انهزم من أصحابه ، فرجع على بن أبي طالب (رض) وهو يقول :

عني وعنهم سائلوا أصحابي ومصمم في الرأس ليس بناب صافي الحديد مجرب قصاب وصدقت فاستمعوا إلى الكذاب ونصرت دين محمد بصوابي كالعير بين دكادك وروابي كنت المجدل بزني أشوابي ونبيه يا معشر الأحزاب

أعلي تفتخر الفوارس هكذا اليوم تمنعني الفرار حفيظتي أرديت عمراً إذ طغى بمهند هذا ابن عبد الود كذب قوله نصر الحجارة من سفاهة رأيه وغدوت حين تركته متجدلاً وعففت عن أثوابه ولو انني لا تحسبن الله خاذل دينه

ولما قتل عمرو وولده حسل وانهزم عكرمة ومن معه من فوارس قريش الذين اقتحموا الخندق ، أرسل الله تعالى الريح على قريش وغطفان ووقع الاختلاف والاضطراب بينهم فولوا راجعين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً . وفي قتل عمرو بن عبد ود يقول حسان (رض) :

بجنوب يشرب غارة لم ينظر ولقد وجدت رماحنا لم تقصر

أمسى الفتى عمروبن وديرى ولقد وجدت سيوفنا مشهورة

ولقد رأيت غداة بدر عصبة ضربوك ضرباً ليس ضرب المحضر أصبحت لا تدعى ليوم عظيمة يا عمرو كلا والإله الأكبر

وقالت أخت عمرو وقد نعي إليها أخوها عمرو ، من اجترأ عليه فقالـوا على بن أبي طالب فقالت كفو كريم وأنشدت تقول:

أسدان في ضيق الكر تصاولا فتخالسا مبج النفوس كلاهما وسط المجال مجالد ومقاتل وكلاهما حضر القراع حفيظة فاذهب على فما ظفرت بمثله

وكملاهما كفو كريم باسل لم يثنه عن ذاك شخل شاخل قول سديد ليس فيه تحامل

ثم قالت والله لا ثأرت قريش بأخي ما حنت النوق وقالت أم عمرو ترثيه:

لــوكـان قــاتـل عمرو غيـر قــاتله ما زلت أبكى عليه دائم الأبد من كان يدعى أبوه بيضة البلد لكن قاتله ما لا يبراب به من هاشم في ذراها وهي صاعدة إلى السماء تميت الناس بالجسد قسوم أبى الله إلا أن تكسون لهم مكارم الدين والدنيا إلى الأبد يا أم كلثوم ابكيه ولا تدعى بكاء معولة حرى على ولد

فأسلاها وعزاها وهون عليها قتل ولدها جلالة القاتل وافتخرت بكون ولدها مقتولًا له .

### وقعة الجمل:

ومنها وقعة الجمل ثم صفين التي كانت كل واحدة منهما أمر من الحنظل والدفلي، وأقامت النوادب وأجرت الدموع السواكب على ألوف من القتلى وألبست الأجساد أثواباً من الأحزان لا تخلق ولا تبلى ، وكم قىد تركت كل واحدة منهما نساء إيما وأخريات ثكلي . ذكر حملة الأخبار وأصحاب المقالات من أهل التاريخ ان البيعة لما عقدت لعلى بن أبي طالب (عليه الصلاة والسلام) بملاً من المهاجرين والأنصار وذلك بعد أن أقامت المدينة خمسة أيام بعد قتل عثمان وأميرها الفافقي بن حرب العكي مقدم المصريين

الذين قصدوا عثمان بالمدينة وأصحاب رسول الله ( ص ) يترددون إلى على (عليه السلام) لأجل المبايعة ، ويقولون له لابد للناس من إمام وهو يقـول لا حاجة لي في أمركم من اخترتموه رضيت به ، فقالوا ما نختار غيرك ولا نعلم أحداً أحق بهذا الأمر منك ولا أقـدم سابقـة ولا أقـرب قـرابـة من رســول الله (ص) فقال فإن كان لا بـد ففي المسجد ، فإن بيعتي لا تكون خفية ، وكان كلامهم له ( رض ) في بيته وقيل في حائط لبني عمرو بن مبذول فخرج إلى المسجد ، فقام إليه الناس فبايعوه وكان أول من بايعه طلحة بن عبدالله ، فنظر إليه رجل يقال لــه حبيب بن ذويب فقال إنــا الله وإنا إليــه راجعون أول يــد بايعت يد شلاء لا يتم هذا الأمر، ثم بايعه الزبير ( رض ) ثم بقية الصحابة بعد ذلك من المهاجرين والأنصار غير نفير يسير فإنهم لم يبايعوه في ذلك الوقت لأنهم كانوا عثمانية ، منهم محمد بن مسلمة ، والنعمان بن بشير ، ونافع بن خديج ، وفضالة بن عبيدة وكعب بن عجرة ، وصهيب بن سنان ، وأسامة بن زيد ، وكانت البيعة لعلي رضي الله عنه يـوم الجمعـة لخمس بقين من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة ، فما كان من النعمان بن بشير فإنه أخذ قميص عثمان الذي قتل فيه مضرجاً بالدم ، وأخذ أصابع يد زوجته نايلة التي قطعت حين مدت يدها دونه وهرب بها إلى الشام إلى معاوية ، وأما طلحة بن عبدالله والزبير فإنهما هربا إلى مكة بعـد المبايعـة بأربعـة أشهر ، ثم أن عليـاً (رض) فرق عماله على البلدان وكتب إلى بعض عمال عثمان ليستقدمهم عليه وكتب إلى معاوية بن أبي سفيان أيضاً كتاباً يستقدمه فيه ، وكانت صورة الكتاب : « من عبدالله أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان أما بعد أنه كان عثمان ذا حق وقرابة ، إلا أن الله تعالى قلدني أمر الناس عن مشاورة من المهاجرين والأنصار ألا وإن الناس تبع لهم فيما رأوا وعملوا وأحبوا وكرهوا فالعجل على ثم العجل ، فإنى قد بعثت إلى جميع العمال لا عمد إليهم وأقلدهم من ذلك ما قلدت ، استبرىء من ذلك ديني وأمانتي لأني لم أجد من تلك بداً فأقدم إلى مع أشراف أصحابك عند وقوفك على كتابي هذا إن شاء الله تعالى » فعند فراغه من كتابة الكتاب جاء المغيرة بن شعبة فقال ما هذا يا أمير المؤمنين ، قال كتاب كتبته إلى معاوية أستقدمه فيه وأريد أن أبعث به إليه

رسولًا ، فقال يا أمير المؤمنين عندي لك نصيحة فاقبلها منى قال هات قال انه ليس أحمد يتشعب عليك غير معاوية ، وفي يده الشمام وهمو ابن عم عثمان وعامله فابعث إليه بعهده تلزمه طاعتك فإذا استقرت قدماك رأيت فيه رأيك ، فقال على كرم الله وجهه يمنعني من ذلك قول الله تعالى : ﴿ وَمَا كُنْتُ مُتَخَذًّا المضلين عضداً »(١) والله لا يراني الله مستعيناً بمعاوية أبداً ولكني أدعوه إلى ما نحن عليه فإن أجاب وإلا حاكمته إلى الله تعالى ، فخرج عنه وقال نبيت هذا اليوم إلى غدايتك إن شاء الله تعالى ثم ننظر ماذا يكون ، فلما كان من الغد جاءه المغيرة بن شعبة ، وقال له يـا أمير المؤمنين إنى قـد جئتك بـالأمس وأشرت إليك بما أشرت وخالفتني فيه ، ثم إني بت ليلتي هـذه فـرأيت أن الزأي ما رأيت فارسل إلى معاوية بالكتاب الذي كتبته فإن قدم وإلا فاعزله فهو أهون شوكة وأضيق عضا وقبل من تثق به قبال نفعل إن شباء الله تعالى فخرج عنه المغيرة بن شعبة وهويقول:

نصحت علياً في ابن هند نصيحة وقلت له ارسل إلية بعهده ويعلم أهـــل الشــام أن قـــد ملكتـــه فتحكم فيه ما تريد فإنه . لداهية فارفق به أي داهية فلم يقبل النصح الـذي جئتـه بــه

فرد فما مني له الدهر ثانية إلى الشام حتى يستقر معاوية وأم ابن هند بعد ذلك هاوية وكانت له تلك النصيحة كافية

ثم ان المُغيرة بن شعبة هرب إلى مكة وكان يقول نصحت علياً فلما لم يقبل غششته.

وعن ابن عباس ( رض ) قال أتيت علياً ( رض ) بعد مبايعة الناس له فوجدت المغيرة بن شعبة مستخلياً به ، فقلت له بعد أن خرج عنه ما كان يقول لـك هذا ، فقـال قال لي قبـل يومـه أن لك حق الـطاعة والنصيحة وأنت بقية الناس وإن الرأي اليوم يحرز ما في غد ، وإن الضياع اليوم يضيع به ما في غد ، وأشير عليك بشور وهـو أن تقر معـاوية وابن عـامر وعمـال عثمان على

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٥١.

عملهم حتى يأتيك بيعتهم وتسكن الناس ثم اعزل من شئت منه ومن شئت ، فأبيت عليه ذلك وقلت لا اداهن في ديني ولا اعطي الدنية في أمري ، قال فإن كنت أبيت على فانزع من شئت واترك معاوية، فإن لمعاوية جرأة وهـو في أهل الشام يطيعونه ويسمعون منه وذلك حجة في ابقائه ، فإن عمر بن الخطاب ولاه الشام في خلافته فقلت لا والله لا استعمل معاوية يـومين ، فانصرف من عندي وأنا اعرف منه أنه يرى أني مخطىء ، ثم عاد إلى الآن فقال إني أشرت اليك أول مرة بالذي أشرت وخالفتني فيه ، ثم رأيت بعد ذلك أن تصنع الذي رأيت أن تعزل من تختار وتستعين بمن تثق بـ فقد كفي بـ الله تعالى وهو أهون شوكة وأقل عدداً ، قال ابن العباس ( رض ) فقلت لعلى (عليه السلام) إنما المرة الأولى فقد نصحك وأما المرة الثانية فقد غشك قال وكيف نصحه لي ، قلت لأن معاوية وأصحابه أهل دنيا فمتى اثبتهم وأبقيتهم على عملهم لا يبالون من ولي هذا الأمر ، ومتى تعزلهم يقولون أخذ هذا الأمر بغيىر حق وهو قتـل اصحابنـا ويولـون عليك فينتقض عليـك أهل الشـام وأهل العراق ، مع إني لا آمن طلحة والزبير أن يكدرا عليك ، وأنا أشير أيضاً أن تبقي معاوية فإن بايع فلك على أن أقلعه من منزله ، فقال على ( رض ) لا أعطيه إلا السيف ثم تمثل بقول القائل:

وما ميتة ان متها غير عاجز بعار إذا ما غالت النفس غولها

فقلت يا أمير المؤمنين أنت رجل شجاع لست بصاحب رأي في الحرب أما سمعت قول رسول الله (ص) الحرب خدعة فقال بلى ، فقلت وأيم الله لئن اطعتني لاصدرن منهم بعد الورود على ما في نفسك ، ولأتركنهم ينظرون في أدبار الأمور ولا يعرفون ما كان وجوهها في غير نقصان عليك ولا اثم لك ، فقال يا ابن عباس لست من هينهاتك ولا من هينهات معاوية في شيء . قال ابن عباس (رض) فقلت له أطعني في شيء الحق بمالك بينبع واغلق عليك بابك فإن العرب تحول حوله وتضطرب فلا تجد غيرك ولا تنهض مع هؤلاء القوم ، فلئن نهضت معهم ليحملنك دم عثمان ، فأبى ذلك مني وقال لك أن تشير علي وأرى فإذا عصيتك فاطعني ، قال فقلت له أفعل فإن

ايسر مالكعندي الطاعة وإني باذ لهالك ، فقال له علي (رض) أريد منك أن تسير إلى الشام فقد وليتكها ، فقال ابن عباس ما هذا برأي ، معاوية رجل من بني أمية وهو ابن عم عثمان وعامله ولست آمن أن يضرب عنقي بعثمان وإن أدنى ما هو صانع بي وإن أحسن إلي أن يحبسني ويحتكم في لقرابتي منك ، وكلما حمل عليك حمل علي ، ولكن أرسل إليه الكتاب الذي كتبته مستقدمه فيه وانظر ماذا يجيب ، قال فأرسل إليه علي مع بشير الجهني فأقدم على معاوية بالكتاب فأخذه منه ووقف على ما فيه ولم يجب عليه بشيء وكلما تنجز جوابه لم يزده على قوله :

حر باضر وساتشب الجزل والضرما شنعاً شيت الاضلاع واللمما يوجد لها غيرنا مولا ولا حكماً

آدم ادامـة حصن أو فخـذ بيـدي في جـاركـم وابنكـم إذ كـان مقتله أعني المسـود بها والسيـدون فلم

حتى إذا كان الشهر الثالث من مقتل عثمان ، وفي أواخر صفر دعا معاوية رجلاً من بني عبس فدفع إليه طوماراً مختوماً على غير كتابه ليس في باطنه شيء وعنوانه من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) . وقال للعبسي إذا دخلت بالمدينة فادخلها نهاراً واعط علياً الطومار على رؤوس الناس فإذا فضه وفتحه إلى آخره ولم يجد فيه شيئاً فنراه يقول لك ما الخبر ، فقل له كيت وكيت بكلام أسره إلي رسول الله ، ثم دعا معاوية بشيرة الجهني رسول علي ، فجهزه مع رسوله جميعاً فقدما المدينة في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول، فرفع رسول معاوية الطومار على يده عند دخوله المدينة وتبعه الناس ينظرون ما أجاب معاوية وعلموا أنه يتعرض ويتشعب ، فدخل الرسول على علي بن أبي طالب وأعطاه ففض خاتمه وفتحه إلى أخره فلم يجد فيه كتابه ، فقال للرسول ما وراءك قال آمن قال نعم إن الرسول لا نقتل ، قال إني تركت ورائي أقواماً يقولون لا نرضى إلا بالقود ، قال ممن عثمان وهو منصوب لهم قد لبسوه منبر مسجد دمشق وأصابع زوجته معلقة غيه ، فقال على عليه السلام ، أمني يطلبون دم عثمان اللهم إني أبرأ إليك من فيه ، فقال على عليه السلام ، أمني يطلبون دم عثمان اللهم إني أبرأ إليك من

دم عثمان ما نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء الله ، فإنه إذا أراد أمراً بلغه أخرج قال وأنا آمن قال وأنت آمن فخرج العبسي وأراد الناس أن يقتلوه ، فقالوا ما هذا الكلب رسول الكلاب يتكلم بمثل هذا ، ولولا أمان علي (عليه السلام) لقتلناه ثم أحب أهل المدينة بعد ذلك أن يعلموا رأي علي (رض) في معاوية هل يقاتله أو ينكل عنه ، وقد بلغهم أن ابنه الحسن (رض) دعا إلى القعود ، ونزل الناس فتقدم إليه زياد بن حنلة التميمي وكان منقطعاً إلى علي (عليه السلام) فجلس إليه ساعة فقال له علي (عليه السلام) يا زياد تجهز فقال لأي شيء يا أمير المؤمنين فقال لحرب أهل الشام فقال زياد الاناة والرفق يا أمير المؤمنين وانشد:

ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم فقال على بن أبي طالب عليه السلام:

متى تجتمع القلب الذكي وصارما وأنفاً حميا تجتنبك المظالم

فخرج زياد من عنده والناس ينتظرونه ، فقالوا له ما وراءك قال السيف فعرفوا ما هو فاعل ثم إن علياً رضي الله عنه تجهز يريد الشام لقتل معاوية ، فدعا بمحمد بن الحنفية فأعطاه اللواء وجعل عبدالله بن عباس ميمنة وعمرو ابن سلمة ميسرة وجعل أبا ليلى عمر بن الجراح بن أبي عبيدة بن الجراح على مقدمته ، واستخلف على المدينة قثم بن العباس وكتب إلى العراق إلى قيس بن سعد والي عثمان بن حنيف وإلى أبي موسى الأشعري أن يندبوا الناس إلى الخروج إليه إلى قتال أهل الشام وقال لأهل المدينة : إن في سلطان الله تعالى عصمة لأمركم فأعطوه طاعتكم غير ملومة ولا مستكرهين لها لعل الله تعالى أن يلم شعثكم ويجمع كلمتكم ويصلح بكم ما يريد هؤلاء القوم فساده . فبينما هم كذلك على قصدهم التوجه إلى الشام إذ أتاهم الخبر عن طلحة والزبير وعائشة أنهم على الخلاف وأنهم قد سخطوا مأربه وهم يريدون الخروج إلى البصرة

وكان سبب ذلك أن طلحة والزبير لما قدما من المدينة إلى مكة وجدا

عائشة فقالت لهما ما وراءكما ، قبالا إنا تحملنا هربياً من المدينة من غوغاء أعراب وفارقنا قومنا حياري لا يعرفون حقاً ولا ينكرون باطلاً ولا يمنعون أنفسهم ، فقالت ننهض إلى هذه الغوغاء فقالوا كيف يكون فقالت أو نأتى الشام ، فقال ابن عامر وكان قد أتى من البصرة إلى مكة بعد مقتل عثمان لا حاجة لكم في الشام فقد كفاكم معاوية ، ولكن نأتي البصرة فإن لي بها صنايع ، ولى بها المال ولأهل البصرة في طلحة هوى وهـو الأوفق بنا والأليق، فاستقام رأيهم على التوجه إلى البصرة وأجابتهم عائشة إلى ذلك ، ودعوا عبدالله بن عمر ليسير معهم فأبي قال أنا من أهل المدينة أفعل ما فعلوه فتركوه ، وأرادت حفصة اخت عبدالله بن عمر المسير معهم فمنعها أخوها عبدالله بن عمر ، وجهزهم يعلى بن منية بستمائة ألف درهم وستمائة بعير ، وكان من عمال عثمان على اليمن قدم مكة بعد مقتل عثمان ، ونادى منادى عائشة أن أم المؤمنين وطلحة والزبير شاخصون إلى البصرة فمن أراد إعزاز الـدين وقتال المحلين والـطلب بثأر عثمـان وليس له مـركب وجهـاز فليـأت ، فحملوا ستمائة على ستمائة وساروا في الف من أهل المدينة ولحقهم أناس آخرون فكانوا ثلاثة آلاف رجل ، وأعطى يعلى بن منية عائشة جملًا اسمه عسكر اشتراه لها بمائتي دينار وقيل بل كان الجمل لرجل من عرينة ، قال العريني بينما أنا راكب على جمل لى إذ عرض لى والبة بن الحباب ، قال اتبيع جملك قلت نعم ، قال بكم قلت بألف درهم قال امجنون أنت ؟ قلت ولِم وأنا والله ما طلبت عليه أحداً إلا لحقته ، ولا طلبني أحد إلا فته ، قالوا لا تعلم لمن نريده إنما نريده لأم المؤمنين عائشة قلت فخذه بغير ثمن ، قال بل تذهب معنا إلى الرجل فنعطيك دراهم وناقة ، قال فرجعت فأعطوني ناقة مهرية وستمائة درهم ، وبعثت أم الفضل ابنة الحرث أم عبدالله بن العباس ( رض ) رجلًا من جهينة استأجرت يسمى ظفراً إلى على بن أبي طالب عليه السلام يخبره بخروج طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة ، قال وخرجت عائشة ومن معها من مكة فلما خرجوا منها وصاروا على مرحلة وجاء وقت الصلاة أذَّن مروان بن الحكم ، ثم جاء حتى وقف على طلحة والزبيثر وابنيهما جالسين

عندهما فقال لهما على أيكما اسلم بالإمارة وأؤذن بالصلاة فقال عبدالله بن زبير على أبي ، وقال محمد بن طلحة على أبي ، فبلغ ذلك عائشة فأرسلت إلى مروان وقالت تريد أن يفترق أمرنا ليصلّ بالناس عبد الرحمن بن عتاب ابن أسيد ، فكان معاذ بن جبل يقول والله لو ظفرنا لاقتتلنا ما كـان الزبيـر يترك طلحة والأمر، ولا كان طلحة يترك الزبير، وخرج مع عائشة أمهات مودعات لها إلى ذات عرق ، وبكوا على الإسلام فلم يىر يوم كان أكثر باكياً من ذلك اليوم وكان يسمى يوم النحيب ، ثم انهم ساروا متوجهين إلى نحو البصرة وسار علي (رض) من المدينة في معسكره على قصده الشام ، وكان ذلك في آخر شهر ربيع الآخر سنة خمس وثلاثين، فبينما هـو في مسيره إذ أتـاه رسول أم الفضل (رض) يخبره عن طلحة والزبير وعائشة بما كان منهم، وخرجوا من مكة قاصدين إلى البصرة فلما بلغه ذلك دعا وجوه أهل المدينة فخطبهم ، فحمد الله وأثنى عليه وقال إن آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما يصلح أوله فانصروا الله تعالى ينصركم ويصلح أمركم ثم إن علياً (رض) اعرض عن قصد الشام وحث المسير إلى جهة البصرة رجاء أن يدرك طلحة والزبير قبل وصولهما اليها فيراهما ويناجزهما ، فلما انتهى إلى الربذة أتاه الخبر بأنهم سبقوا إلى البصرة وقد نزلوا بقبابها. قال علقمة بن وقاص الليثي رأيت طلحة في مخرجه هذا مع الزبير وعائشة بعد بيعة أهل البصرة لهم وأحب المجالس إليه اخلاها وهو ضارب بيده على لحيت مفكراً ، فقلت له يا أبا محمد إني أرى أحب المجالس إليك اخلاها وإنى لم أزل أراك ضارباً بيدك على لحيتك مفكراً إن كرهت شيئاً فاجلس ، قال فقال يا علقمة بينما نحن على يـد واحدة على من سوانا صرنا جبلين من حديد يطلب بعضنا بعضاً ، يا علقمة إنه كان منى في عثمان شيء ليس توبتي منه إلا أن يسفك دمى في طلب دمه ، قال فقلت رد ابنك محمداً فإن لك ضياعاً وعيالًا فإن يك شيئاً يخلفك ، قال فكلمه لعله يسمع منك ، قال فأتيت ابنه محمداً فقلت له أقمت فإن حدث في أبيك حدث كنت تخلفه في عياله وضياعه ، قال ما أحب أن أسأل عنه الركبان.

ويروى أن طلحة قـال في بعض هذه الأيـام الفتنة التي كنـا نتحدث بهــا

فقال له بعض مواليه تسميها فتنة وتقاتل فيها ، فقال لـه ويلك إنا نبصر ولا تبصروا وما كان أمر قط إلا وأنا أعلم موضع قدمي فيه غير هذا الأمر ، فإني لا أعلم أنـا مقبل فيـه أم مدبـر . وحدث شهـاب بن طارق قـال خرجت مستقبـلًا لعلى أيام خروجه إلى الجمل فكان صديقاً لي فلقيته وقد ترك الربذة فسألت ما أقدمه الربذة ، فقيل لي خالفه طلحة والزبير وعائشة وتوجهيرا إلى البصرة وهم على وجه القتال ، فقلت في نفسي أقاتل حواري رسول الله (ص) وأم المؤمنين فهذا عظيم . قال ثم أتيت علياً فسلمت عليه وجلست إليه فأقبل بوجهه إلي ثم قص على قصته وقصة القوم ، فلما فرغ اذن بالصلاة فصلى بنا الظهر ثم انفتل ، فقام إليه ابنه الحسن ( رض ) فجلس بين يديه فبكي وقال يا أبت أمرتك بأمر فعصيتني ثم أمرتك وها أنت تقبل غداً بمضيعة من الأرض ولا ناصر لك ، فقال له على ( رض ) ما عندك انك لا تزال تحن حنين الجارية ، ما الذي أمرتني فزعمت أني عصيتك فيه ، قال أمرتك حين أحاط الناس بعثمان أن تعزل ناحية فإن الناس إن قتلوه طلبوك حيث كنت فبايعوك ، فلم تفعل ثم قتل عثمان فلما أتاك الناس يبايعونك امرتك بأن لا تفعل حتى يجتمع الناس ويأتيك وفود العرب فلم تفعل ، ثم جاءك طلحة والـزبير فـأمرتـك أن لا تتبعهما وتدعهما فإن اجتمعت إليك الأمة قبلت ذلك منهما ، وإن اختلفت رضيت بقضاء الله ، قال لـه على ( رض ) والله لا أكون كـالضبع ينتـظر اللدم حتى يدخل طالبها وجارها فيدخل الحبل في رجلها ثم يقول ذباب ذباب فيقطع عروقها ، ولكن أبوك يضرب المدبر بالمقبل والعاصي بالطائع والمخالف بالسامع ثم الأمر لله يفعل ما يشاء: « اللدم شيء يحرك عند غار الضبع حتى تسمعه فترتاع من صوته فتنحجر في غارها فيدخل عليها طالبها وهو يقول ذباب ذباب فيربطها أي لا انخدع كما ينخدع الضبع » . ثم إن علياً ( رض ) كتب من الربذة إلى طلحة والزبير يقول لهما أما بعد يا طلحة ويا زبير فقد علمتما انى لم أرد الناس حتى ارادوني ، ولم أبايعهم حتى أكرهوني وأنتما أول من بادر إلى بيعتي ، ولم تـدخلا في هـذا الأمر بسلطان غـالب ولا لعرض حاضر، وأنت يا زبير ففارس قريش وأنت يا طلحة فشيخ المهاجرين

ورفعكما هذا القبر قبل أن تدخلا فيه كان أوسع لكما من خروجكما منه ، ألا وهؤلاء بنو عثمان هم أولياؤه المطالبون بدمه وانتما زجلان من المهاجرين وقد أخرجتما أمكما من بيتها التي أمرها الله تعالى أن تقر فيه والله حسبكما والسلام . وكتب إلى عائشة أما بعد خرجت من بيتك تطلبين أمراً كان منـك موضوعاً ثم تزعمين انك لن تريدين إلا الاصلاح بين الناس فخبريني ما النساء وقود العسكر ، وزعمت أنـك مطالبة بدم عثمـان وعثمان من بني أميـة وأنت امرأة من بني تيم بن مرة، لعمري إن الذي اخرجك لهذا الأمر وحملك عليه لأعظم ذنباً إليك من كل أحد فاتق الله يا عائشة وارجعي إلى منزلك ، واسبلى عليك سترك والسلام فرجع الجواب، يابن أبي طالب جل الأمر عن العناد وضاق الوقت عن الجواب . ثم أن علياً ( رض ) كتب إلى أهـل الكوفـة وسير كتابه مع محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر ( رض ) يقول لهم إني أخرتكم على أهل الأمصار وفزعت اليكم لما حـدث ، فكونـوا للدين أعوانـاً وأنصاراً ، فانهضوا إلينا فالإصلاح نريـد لتعود هـذه الأمة اخـواناً فمضيـا ، وأرسل على ( رض ) إلى أهل المدينة فأتاه ما أراد من دابة وسلاح وقام في الناس فخطبهم ، فقال ان الله تعالى أعزنا بالإسلام ورفعنا به وجعلنا بـ اخوانـا بعد ذلة وتنافر وتباغض ، فجرى الناس على ذلك ما شاء الله تعالى ، الإسلام دينهم والحق مذهبهم والكتاب امامهم حتى أصيب هذا الـرجل بـأيدي هؤلاء القوم الذين يرغمهم الشيطان لينزع بين هذه الأمة ، إلا وإن هذه الأمة لابد مفترقة كما افترقت الأمم قبلها فنعوذ بالله من شر ما هو كائن . ثم عاد ثانية فقال لابد مما هو كائن أن يكون ألا وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة شرها فرقة تنتحلني ولا تعمل بعملي وقد أدركتم ورأيتم فالزموا دينكم واهتدوا بهدى محمد (ص) واتبعوا سنته واعرضوا ما أشكل عليكم على القرآن فما عرفه القرآن فالزموه وما أنكره فردوه ، وارضوا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ( ص ) نبياً ورسولًا وبالقرآن حكماً وإماماً ، ثم سار على (رض) من الربذة إلى ذي قار، وأما المحمدان، محمد بن أبي بكر ومحمد ابن جعفر ( رض ) فإنهما أتيا الكوفة ودخلا بالكتاب على أبي موسى الأشعري

فقرأه على الناس فلم يجابا بشيء ، فلما كان الليل دخل ناس من ذوي الحجا على أبي موسىٰ الأشعري فقرأه على الناس فقالوا ما ترى في الخروج فقال كان الرأي بالأمس ليس اليوم ، إن الذي تهاونتم بـ فيما مضى هـ و الذي جـ ر عليكم ما ترون اليوم ، وإنما هـو أمران القعـود سبيل الآخـرة والخروج سبيـل الدنيا ، فاختاروا فلم ينفر إليهما أحد فغضب المحمدان وأغلظا لأبي موسى القول ، فقال لهما والله إن بيعة عثمان لفي عنقى وعنق صاحبكما ، فإن لم يكن بد من قتال فلا نقاتل أحداً حتى يفرغ من قتلة عثمان حيث كانوا فانطلقا إلى على رضى الله عنه فأخبراه الخبر وهو بذي قار ، فقال لـ الاشتر وكـان معه أنت صاحبنا في أبي موسى والمعترض في كل شيء ولم نقر أبا موسى على عمل الكوفة إلا برأي منك إذهب أنت والحسن بن على والعمار فأصلح ما أفسده ، فخرجوا وقدموا الكوفة فدخلوها والناس في المسجد وأبو موسى يخطبهم ويثبطهم ، ويقول أيها الناس إن أصحاب محمد الذين صحبوه أعلم بالله ورسولـه ممن لم يصحبه ، وإن لكم علينـا حق النصيحـة وإن هـذه فتنـة صماء ، ولقد سمعت رسول الله ( ص ) يقول ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ، والقائم خير من الماشي ، والماشي خير من الراكب ، وقد جعلنا الله تعالى إخواناً وحرم علينا دماءنا وأموالنا . فقام إليه الحسن بن علي ( رض ) فسكَّته ، وقال اعتزل عملنا يا شيخ لا أم لك ، فقال أجلني هـذه العشية فقـال هي لك ، ثم قام الحسن رضي الله عنه فصعد المنبر فخطب ، فقال أيها الناس أجيبوا دعوة أميركم فانفروا إلى إخوانكم والله لئن بلي هذا الأمر أو النهي فإنه مثل في العاجل والآجل، وخير لكم في العاقبة فأجيبوا دعوتنا على ما ابتلينا به وابتليتم ، فإن أمير المؤمنين يقول قد خرجت مخرجي هـذا ظالمـاً أو مظلوماً ، وإني أذكر الله تعالى رجـلاً رعى حق الله بفرقـان إن كنت مظلومـاً ما أعــانني ، وإنَّ كنت ظالماً أخذ مني والله إن طلحة والزبيـر أول من بايعني ، وأول من خرج على فهل استأثرت بمال أو بدلت حكماً ، فانفروا فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر . وقام عمار رضي الله عنه فتكلم أيضاً .

روى البخاري في صحيحه عن أبي مريم عبدالله بن زياد الأسدي قال

لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة ، بعث على (عليه السلام) عمار ابن ياسر وابنه الحسن فقدما علينا الكوفة وصعدا المنبر ، وكان الحسن بن على ، (عليه السلام) في أعلى المنبر ، وعمار (رض) اسفل من الحسن ، فاجتمعنا إليهما فسمعت عماراً يقول إن عائشة سارت إلى البصرة والله إنها لزوجة نبيكم ( ص ) في الدنيا والآخرة ، ولكن الله ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي ، انتهي . وجعل الأشتر ( رض ) لا يمر بقبيلة ولا بجماعـة إلا دعاهم فتسامع الناس وأجابوه، فقام هند بن عمر وقال لقومه إن أمير المؤمنين قد دعانًا وأرسل إلينا رسل مع ابنه الحسن فاستمعوا لقوله وانتهوا إلى أمره وأعينوه برأيكم وانظروا معه في هذا الأمر . وقام حجر بن عدي رحمه الله ، فقال أيها الناس أجيبوا أمير المؤمنين وانفروا خفافاً وثقالاً فانفروا وأنا أولكم وأذعن للمسير ، فقال الحسن أيها الناس إنا عازمون فمن شاء منكم أن يخرج معنا على الظهر ، ومن شاء في المساء فنفـر معهم قريب تسعـة آلاف ومائتـان في البر ، والفان وثمانمائة في البحر، فقدموا على أمير المؤمنين عليه السلام بذي قار فلقيهم في ناس من وجوه أصحابه ، منهم عبدالله بن عباس ( رض ) فرحب بهم ، وقال يا أهل الكوفة انتم قتلتم ملوك العجم وفضضتم جموعهم حين صار إليكم ثروتهم وأغنيتم حوزتكم واعنتم الناس على عدوهم ، وقد دعوناكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة فإن رجعوا فذاك الذي نريد ، وإن يلحوا دارينا بالرفق حتى يبدأونا بظلم، ولم ندع أمراً فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله تعالى ، ثم دعباً على ( رض ) بالقعقاع فأرسله إلى أهل البصرة ، وقال لـه الق هذين الـرجلين يعني طلحة والـزبير وكـان القعقاع من أصحاب النبي (ص)، فادعهمنا إلى الألفة والجماعة وعظم عليهما الفرقة والمبايعة ومثلك يعلم كيف يصنع فخرج القعقاع حتى قدم البصرة فبدأ بعائشة ، فقال أي أم ما اشخصك ما أقدمك هذه البلدة ، فقالت أي شيء لإصلاح بين الناس، قال فابعثي إلى طلحة والزبير حتى تسمعي كالامي وكالامهما فبعثت إليهما فحضرا فقال لهما القعقاع ( رض ) إني سألت أم المؤمنين ما أقدمها ، قالت الإصلاح فما تقولان أنتما متابعان أم مخالفان ،

فقالا بل متابعان ، فقال اخبراني ما وجه الإصلاح فوالله إن عرفتماه لتصلحن وإن أنكرتما لا يقع شيء ، قالا قتلة عثمان ، فقال لهما القعقاع هذا ما لا يكون في هذا الوقت ولا يتهيأ ، فالرأي عندي تسكين هذه الثائرة في هذه الساعة وحقن دماء المسلمين فإذا سكنت فاختلجوا وليس لهذا الأمر دواء غير الساعة وحقن دماء المسلمين فإذا سكنت فاختلجوا وليس لهذا الأمر وذهاب الأموال والأرواح فارتزقوا العافية ترزقوها ، وكونوا مفاتيح خير ولا تتعرضوا للبلاء فيصرعنا وإياكم ، وايم الله إني لا أقول هذا القول وأدعوكم وإني للخائف أن لا يتم حتى يأخذ الله حاجته من هذه الأمة ، فقالوا قد أصبت لخائف أن لا يتم على على مثل رأيك هذا فقد صلح الأمر ، فرجع القعقاع وأحسنت فإن قدم علي على مثل رأيك هذا فقد صلح الأمر ، فرجع القعقاع من كرهه ورضيه من رضيه وأقبلت وفود العرب من البصرة نحو علي (ع) بذي قار لينظروا ما رأى إخوانهم من أهل الكوفة ، فأخبروهم أن الذي عليه عن طلحة والزبير ، فقال أما الزبير فإنه يقول بايعنا كرها وأما طلحة فإنه يتمثل عن طلحة والزبير ، فقال أما الزبير فإنه يقول بايعنا كرها وأما طلحة فإنه يتمثل بالأشعار فيقول شعراً :

فليس إلى بني كعب سبيل طويل الساعدين له وصول ألا بـلغ بـنـي بـكـر رسـولاً سيـرجـع ظلمكم منكم عليكم

فتمثل على عليه السلام بقوله:

برد الشيخ مثلك ذا الصداع يقوم فيستجيب بغير داع وما بك يا سراقة من دفاع

ألم تعلم أبا سمعان أنا ونلهل عقله بالخرب حتى فدافع عن خزاعة جمع بكر

ثم أن علياً (رض) قام خطيباً في الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر الجاهلية وشقاها والإسلام وسعادة الناس به، وإنعام الله على الأمة بالجماعة والخليفة بعد رسول الله (ص)، ثم الذي يليه ثم حدث هذا الأمر الذي جرت على الأمة أقوام طلبوا الدنيا وحسدوا من أفاء الله تعالى منها،

وأرادوا رد الإسلام والأمور على أدبارها والله بالغ أمره ، ثم قال علي عليه السلام ، ألا وإني راحل غداً فارتحلوا ولا يرتحلن أحد أعان على قتل عثمان بشيء من أمور الناس ، وليغن السفهاء عن أنفسهم ، فشق ذلك على الذين خرجوا على عثمان وكان معه منهم بذي قــار الفان وخمسمــائة ، وبــاتوا بـأسوأ ليلة وهم يتشاورون فقال لهم رئيسهم عبدالله بن سبأ وهو الشهير بابن السوداء ، يا قوم ان عزكم في مخالطة الناس فـلا تتركـوا علياً والـزموه ، فـإذا كان غـداً والتقى النياس فانشبوا القتال فمن كنت معه لا يجد بد من أن يمتنع ، فإذا اشتغل الناس بالناس ننظر ماذا يكون فتفرقوا على رأيه ، وأصبح على عليه السلام على ظهر حتى نزل على عبد القيس فانضموا وسار من هناك يريد البصرة ، فقام إليه الأعور بن بيان المنقري فقال يا أمير المؤمنين ما تريد بإقدامك إلى البصرة فقال الإصلاح واطفاء الثاثرة لعل الله تعالى يجمع شمل هذه الأمة بنا ويضع حربهم ، قال فإن لم يجيبوا قال تركناهم فاتركونا ، قال فإن يتركوا قال دفعناهم عن أنفسنا ، قال فهل لهم من هذا مثل الذي عليهم قال نعم ، وقام إليه أبو سلام الدلاني فقال يا أمير المؤمنين أترى لهؤلاء القوم حجة بتأخير ذلك ،قال نعم إن الشيء إذ كانيدرك فإن الحكم فيه ما كان أحرجه واعمه نفعاً ، قال فما حالنا وحالهم إن ابتلينا غداً بقتالهم ، قال إني لأرجو أن لا يقتل منـا ومنهم أحد وقلبـه مخلص لله تعالى إلا ادخله الله تعـالى الجنة ، وسار طلحة والزبير وعائشة فالتقوا عند قصر عبيد الله بن زياد فنزل الناس هناك وهم يتراؤن ، فأقاموا ثلاثة أيام لم يكن بينهم شيء إلا الصلح وهم يتراسلون ، وكان نزولهم في النصف من جمادى الآخرة سنة ثمان وثلاثين ، فقام على عليه السلام فخطب أصحابه فقال أيها الناس املكوا عن هؤلاء أيديكم ، وإياكم أن تسبقوا إلى شيء فإن المخصوم غداً من خصم اليوم ، وكانت عائشة حين نزولهم نزلت في الأزد ويرأس الأزد يومشد صبرة بن سبحان ، فقال له كعب بن سوران الجموع إذا تراءت لم تستطع كفافها إنما هي نحو تدفق ، فاطعني ولا تشهدهم واعتـزل بقومـك ، فإنبي اخــاف أن لا يكون صلح ، ودع مضراً أو ربيعة فإنهما أخوان فإن اصطلحا أردنا وإن اقتتــلا كنا حكاماً عليهم غداً ، وكان كعب في الجاهلية على دين النصرانية فقال له صبرة

أخشى أن يكون فيك شيء من دين النصرانية ، أتأمرني أن أغيب عن اصلاح بين الناس ، وأخذل أم المؤمنين وطلحة والزبير إذا أرادوا الصلح ، والله لا أفعل ذلك أبداً ، فاطبق أهل اليمن على الحضور وحضر مع عائشة المنجاب ابن راشد في الرباب، وهم تيم وعدي وثور وعكل بنو عبد مناف بن طابخة ابن الياس بن مضر، وضبة بن أد بن طابخة، وحضر أيضاً أبو الحربا في بني عمر بن تيم وهلال بن وكيع في بني حنظلة ، وصبرة بن سبحان على الأزد ومجاشع بن مسعود السلمي على سليم ، وزفر بن الحارث في بني عامر وغطفان ، ومالك بن مشبع على بكر ، والحارث بن راشد على بني ناجية وعلى اليمن ذوي الأحمر الحميري فنزلت مضر على مضر ، وهم لا يشكون في الصلح ونزلت ربيعة إلى ربيعة ، واليمن إلى اليمن ، وكل قبيلة نزلت إلى أختها ، وكان أصحاب على عليه السلام عشرين ألفاً ، وأصحاب طلحة والزبير وعائشة ثلاثين ألفاً ، فأرسل على (ع) عشية اليوم الثالث من نزولهم عبدالله بن عباس إلى طلحة والزبير بالسلام ، وأرسل طلحة والزبير إلى على بالسلام وترددت الرسل بينهم في الصلح فتداعوا إليه وشاع ذلك في الفئتين فسر الناس بذلك وباتوا بليلة لم يبيتوا بمثلها من الفرح والسرور ولما أشرفوا عليه من الصلح ، وبات الذين أثاروا أمر عثمان بأسوثها ليلة لما رأوه ونظروه من تراسل القوم وتصافيهم ، فباتوا يتشاورون ليلتهم ، فأجمع رأيهم على انشاب الحرب مع الفجر، فلما كان غلس الصبح ثاروا إلى أصحاب طلحة والـزبير مضـرهم إلى مضرهم وربيعتهم إلى ربيعتهم ووضعـوا فيهم السلاح ، فستارت كل قبيلة إلى اختها وقام الحرب بينهم وثبت القتال ولم يدر الناس كيف الأمر ولا كيف كان ، فقام في الميمنة أصحاب عبد الرحمن بن الحارث ، وفي الميسرة عبد الرحمن عتاب ، وفي القلب طلحة والزبير ، تقالوا لاصحابهم كيف كان هذا الأمر ، قالوا لاندري إلا وقد طرقونا في غلس الصبح واضعين فينا السيوف، فقال طلحة والزبير إن علياً لم يطعنا حتى يسفك الدماء وقام على (ع) في أصحابه وقال كيف هذا فقال السباية ما شعرنا الا وقد بيتونا فرددناهم فركبونا ، فشار الناس وثبت القتال ، فقال على

(ع) قد علمت أن طلحة والـزبير غيـر منتهين حتى يسفك الـدماء وأنهمـا لم يطاوعا ، والسبأية لا تفر عن القتال وقد وضع الناس السيف في بعضهم بعضاً ، فأقبل كعب بن سور على عائشة فقال لها اركبي وقد أبي الناس إلا القتال ، فاركبوها هو دجاً والبسوا هودجها الأدراع وشدوا على جملها عسكر وأبرزوه للناس ، ثم إن علياً (عليه السلام) نادى في معسكره أيها الناس أنشدكم الله أن لاتقتلوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح ولا تستحلوا سبياً ولا تأخذوا سلاحاً ولا متاعاً ، ثم أنه عليه السلام رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إن طلحة والزبير اعطياني صفقة أيديهما طائعين ، ثم نصبا لى الحرب ظاهرين ، اللهم فاكفيهما بما شئت فكيف شئت هذا كله وعلى عليه السلام على بغلة وعليه قميص ورداء وعمامة فلما أسفر النهار خرج على (عليه السلام) ما بين الصفين وهو على تلك الصفة ، ونادى بأعلى صوته اين الزبير بن العوام فليخرج إلى فقال الناس يا أمير المؤمنين أتخرج إلى الزبير وأنت على هذه الهيئة وقد علمت أنه فارس قريش وبطلها ، فقال ليس له على منة ، ثم نادى الثانية اين الزبير بن العوام فليخرج إلي فخرج إليه الزبير فدنا كل منهما من الآخر إلى أن اعتنق أعناق دوابهما فقال له على (عليه السلام) ما حملك على ما صنعت يا زبير ، قال حملني على ذلك الطلب لدم عثمان ، فقال على إن انصفت من نفسك،أنت وأصحابك قتلتموه ، ولكنى أنشدك الله يا زبير أما تذكر يوم قال لك رسول الله (ص) يا زبير اتحب علياً فقلت وما يمنعني من حبه وهو ابن خالى ، فقال لك أما إنك ستخرج عليه وأنت ظالم له ، فقال اللهم بلى قد كان ذلك ، فقال انشدك الله أتذكر يوم جاء رسول الله (ص) من عند بني عوف وأنت معه وهو آخذ بيدك فاستقبلته فسلمت عليه فضحك في وجهي وضحكت إليه ، فقلت أنت لا يدع ابن أبي طالب زهوة ، فقال لك ( ص ) مهلًا يا زبير ليس بعلي زهوة ولتخرجن عليه يوماً وأنت ظالم له ، فقال الزبير اللهم بلى ولكني قد نسيت ذلك ، وبعد أن ذكرتنيه لانصرفن ولو ذكرت هذا قبل ما خرجت عليك ، ولكن هذا تصديقاً لقوله ( ص ) ثم كر راجعاً ، فقالت عائشة ما وراءك يا أبا عبدالله ، فقال لها والله مــا وقفت موقضًا

ولا شهدت مشهداً في شرك ولا إسلام إلا ولي فيه بصيرة ، وأما اليوم على شك من أمري وما أكاد أبصر موضع قدمي ، ثم شق الصفوف وخرج من بينهم وأخذ طريق مكة ، فنزل على قوم من بني تميم فقام إليه عمر بن جرموز المجاشعي فضيفه وخرج معه إلى وادي السباع واراه أنه يريد مسايرته ومؤانسته فقتله غيلة بعد أن خدعه بذلك وأخذ سيفه وخاتمه ومضى يؤم علياً بن أبي طالب (عليه السلام) فلما وصله سلم عليه وهناه بالفتح وأخبره بقتله للزبير بن العوام ، فقال له علي أبشر بالنار يعني قوله بشر قاتل ابن صفية بالنار ؛ قال ابن جرموزانا لله وأنا إليه راجعون إنا إن قاتلناكم فنحن في النار ، وإن قتلنا لكم فنحن في النار ، فقال علي بن أبي طالب ذلك شيء سبق لابن صفية .

وأما طلحة فأصابه سهم غريب ، فشك رجله بصفحة الفرس وهو ينادي عباد الله الصبر الصبر ، فقال له القعقاع بن عمرو يا أبا محمد إنك تجزع وإنك لفي شغل عما تريد ادخل البيوت فدخل ودمه يسيل وهو يقول اللهم خذ لعثمان مني حتى يرضى ، فلما امتلأ خفه دماً قال لغلامه اركب من خلفي واسكني وابغني مكاناً أنزل فيه ، فدخل به البصرة وأنزله في دار من خرابها قريباً من ظاهرها فمات من فوره ، وقيل أنه اجتاز به رجل من أصحاب علي (ع) فقال أنت من أصحاب أمير المؤمنين قال نعم ، قال امدد يدك أبايعك فبايعه خوفاً من أن يموت وليس في عنقه بيعة ، ولما قضى دفن في بني سعد بظاهر البصرة ، قال ولم أر شيخاً أضيع دماً مني وتمثل عند دخوله البصرة بقوله شعراً :

واخطاهن سهمي حين أرمي سفاهة ما سفهت بفضل حلمي فالقوا للساع دمي ولحمي

فإن تكن الحوادث اقصدتني فقد ضيعت حين تبعت سمعاً أطعتهم بفرقة آل طه

وكان الذي رمى طلحة مروان بن الحكم وقيـل غيره والله أعلم . ثم ما كان بأسرع من أن افجأ الناس هزيمة طلحة والزبير ، وأطافت الخيل بـالجمل

فلما رأى المنهزمون إطافتهم بالجمل عادوا قلباً واحـداً بحيث كانـوا أول مرة ، تواقفوا فوقفت مضر البصرة لمضر الكوفة وربيعتها لربيعتها وتيمها لتيمها ، فاقتتلوا أشد القتال وأعظمه وأكثر مماكان أول مرة واختلط القوم بعضهم في بعض ، فما رأى قبلها ولا بعدها ولا أكثر ذراعاً مقطوعاً ولا يداً مقطوعـة ، ولم يـزل الأمر كـذلـك حتى قتـل خلق كثيـر ولا يحصـون من الفريقين على خطام الجمل ، قال وأخل الخطام سبعون رجلًا من قريش ما نجا منهم واحد بل كلهم قتلوا ، وكان ممن أخذ بخطام الجمل محمد بن طلحة فجعل لا يحمل عليه أحد إلا من قال « حم لا يبصرون » وكان ذلك من شعار أصحاب على (عليه السلام) وكان على عليه السلام قد أذن في أصحابه بأن لا يقتل محمد بن طلحة من عسى أن يظفر به ولا يتعرضه أحد بسوء ، فحمل عليه شريح بن أوفى العبسي فقال حم وقد سبقه شريح بالـطعنة فـأتى على نفسه ، فكان كما قيل سبق السيف العذل وكان محمد بن طلحة هذا من العباد والزهاد واعتزل الناس على جانب ، وإنما خرج برأ بأبيه وكان يعرف بالسجاد لكثرة صلاته وسجوده وفي ذلك يقول قاتله شريح بن أوفى العبسى :

وأشعب قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم شككت بصدر الرمح جيب قميصه فخر صريعاً لليدين وللفم على غير شيء غير أن ليس تابعاً علياً ومن لا يتبع الحق يندم فهلا تلاحم قبل التقدم

يـذكـرني حم والــرمـح شــاجـر

وأخذ بخطام الجمل عمر بن الأشرف ، فجعل لا يدنومنه أحد إلا خبطه فأقبل إليه الحارث بن زهير الأسدي وهو يقول:

 بیا أمنا یا خیر أم تعلم اما ترین كم شجاع مكلم وتجتملي هامته والمعصم

وحمل كل واحمد منهما على صاحبه فاختلفا بضربتين فوقعت ضربة واحد منهما على الأخر فقتلته وأحدقت أهل النجدات والشجاعة بالجمل فكان لا يأخذ أحد بخطام الجمل إلا قتل ، وكان لا يأخذه إلا من تنسب وقال أنا

فلان بن فلان الفلاني فوالله إن كان إلا الموت الأحمر وما أخذه أحد ثم أفلت منه فعاد إليه .

وجاء عبدالله بن الزبير وأخذ بخطام الجمل وهو ســاكت لم يتكلم اسماً فجاءه الأشتر ( رض ) وهــو آخذ بــالخطام فــاقتتلا قتــالاً شديــداً فضربــه الأشتر ( رض ) على رأسه فجرحه جراحة خفيفة ثم اعتنق كـل واحد منهمـا بصاحبـه وسقطا على الأرض ، فقال ابن الزبير اقتلوني ومالكاً فلم يعرفوا مالكاً منه ولو عرفه أصحاب ابن الزبير لقتلوه ، ثم أنهما افترقا فجاء الأشتر يقول لقيت في ذلك اليوم جماعة من الأبطال فما لقيت منهم ما لقيت من ابن الزبير ، ولقيت من عبد الرحمن بن عتاب أشد من ذلك لقيته أشد الناس بـأساً وأشجعهم قلبـاً وأثبتهم جأشاً وما كدت أن أنجو منه وتمنيت أنى لم أكن لقيته ، وما رأى مثـل ذلك اليوم وكثرة من أصيب يوم الجمل ومن قتل حوله من العسكرين وقتل عليه خلائق لا يحصون ، وقطعت عليه أيد كثيرة حتى صاح على اعقروا الجمل إن يعقر الجمل تفرق الناس ، فانتدب رجل يقال له بحتر بن دلجة الكلابي فضرب ساقه فسقط إلى الأرض فانهزم الناس، وتفرق أصحاب عائشة فجاء القعقاع وورقة بن نوفل فقطعا ابطان الجمل وحملا الهودج وأنزلاه إلى الأرض وفيه عائشة وأن الهودج لكان كقنفذ لما فيه من السهام ، ثم أطافا به وفر من فر وانهزم من انهزم،فأمر علي (عليه السلام) بالنداء في الناس أن لا يتبعوا مدبراً ولا يجهزوا على جريح ولا يدخلوا داراً ولا يـدزوا سلاحـاً ولا ثيابـاً ولا متاعـاً وأمر علي (عليه السلام) بأن يحمل الهودج من بين القتلى وأرسل إلى عائشة أخاها محمد بن أبي بكر وأمره أن يضرب عليها قبة ، وقال انظر هـل وصل إليها شيء من سهوم أو جرح، فأدخل رأسه في هودجها فقالت من أنت قال ابغض أهلك إليك قالت ابن الخثعمية ، قال نعم قالت يا ابن أبي الحمد لله الندي عافاك . فلما كان الليل أدخلها أخوها إلى البصرة وأنزلها في دار عبدالله بن خلف الخزاعي على صفية بنت الحرث بن أبي طليحة بن العـزى بن عثمان بن عبـد الدار وهي أم طلحة الطليحـات ، وتسلل الجرحي ليلًا من بين القتلى فدخلوا البصرة ، وأقام على (عليه السلام) بظاهر البصرة

ثلاثاً وأذن للناس في دفن قتلاهم فخرجوا إليهم فدفنوهم، وطاف علي (عليه السلام) على القتلى فلما أتى كعب بن سور، قال زعمتم أن لا يخرج معهم الا السفهاء، وأتى علي (عليه السلام) على عبد الرحمن بن عتاب فقال هذا يعسوب القوم الذي كانوا يطوفون به واجتمعوا على الرضى به لصلاتهم، وأتى علي عليه السلام على قبر طلحة بن عبيدالله فقال لهفي عليك يا أبا محمد إنا لله وإنا إليه راجعون، والله لقد كنت أكره أن أرى قريشاً صرعىٰ أنت والله يا أبا محمد كما قال الشاعر:

متى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى واسعده الفقر

وأتى على ابنه محمد وهو صريع فوقف عليه وقال هذا رجل قتله بره بأبيه . وصلّى علي (عليه السلام) على جميع القتلى من أهل البصرة والكوفة وغيرهم ، وأمر فدفنت الأطراف جميعاً في قبر عظيم وجمع ما في العسكرين من سلاح وثياب وطرح في المسجد وقال من عرف شيئاً فليأخذه إلا سلاحاً في الخزائن عليه سمة السلطان .

ولما فرغ عليه (عليه السلام) من الوقعة أتى الأحنف بن قيس في بني سعد ، يهنونه بالنصر فقال له علي (عليه السلام) تربصت يا أحنف ، فقال الأحنف ما كنت أرى إلا أني قد أحسنت ، وبأمرك كان ما كان يا أمير المؤمنين ارفق فإن طريقتك التي سلكت بعيد وأنت إلى غد أحوج منك إلى أمس فاعرف إحساني واستبق مودتي لغد ، ولا تقل مثل هذا فإني لم أزل لك ناصحاً ، ودخل علي (عليه السلام) البصرة يوم الإثنين فبايعه أهلها على راياتهم حتى الجرحى والمستأمنة ، ثم راح إلى عائشة وهي في بيت عبدالله ابن خلف وهي أعظم دار بالبصرة فسلم عليها وجلس إليها، ثم أن عائشة سألت عن الناس ومن قتل منهم ممن كان معها ومع علي ، فكلما نعي واحد من الفئتين قالت يرحمه الله فقيل لها كيف ذلك قالت كذلك قال رسول الله فلان في الجنة وفلان في الجنة وقال علي (عليه السلام) إني لأرجو أن لا يكون أحد قتل منا ومنهم وقلبه نقي مخلص لله تعالى إلا أدخله الله الجنة ، ثم إن علياً (ع) جهز عائشة بكل ما ينبغي لها من مركب وزاد وغير ذلك ، وبعث

معها كل من نجا ممن كان معها في الوقعة من أصحابها إلا من أحب الإقامة واختار لها اربعين امرأة من نساء أهل البصرة المخبورات المعروفات سيرهن معها وسير معها أخاها محمد بن أبي بكر ، ولما كان اليوم الـذي ارتحلت فيه عائشة أتاها على (عليه السلام) بنفسه فوقف لها وحضر الناس لوداعها ، فقالت يا بني لا يغضب بعضنا على بعض والله لم يكن بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وحماها، وأنه على معتى لمن الأخيار، فقال علي (عليه السلام) صدقت والله ما كان بيني وبينها إلا ذاك وانها لزوجة نبينا (ص) في الدنيا والآخرة ، وخرجت يـوم السبت غرة رجب وســار معهــا علي عليه السلام أميالًا وسير بنيه معها يوماً كاملًا وكان توجهها إلى مكة المشرفة، فأقامت بها إلى أيام الحج فحجت ثم رجعت إلى المدينة، وأما المنهزمون يوم الجمل فكان منهم عتبة بن أبي سفيان جرح هو وعبد الرحمن ويحيى ابنا الحكم فسار وأتى البلاد ، فلقيهم عصمة بن مير التميمي فقال هل لكم في الجوار فقالوا نعم فأجارهم وأنزلهم عنده حتى برأت جراحاتهم، وسيرهم نحو الشام في أربعمائة راكب فلما وصلوا معهم إلى دومة الجندل قالوا ارجعوا فقد رفبث دية صاحبكم وقد قضيتم ما عليكم فرجعوا عنهم وأما ابن عامر فإنه جرح أيضاً فلقيه رجل من بني حرقوص ، فأجاره وسيره إلى الشام وأما مروان بن الحكم فاستجار بمالك بن مسمع فأجاره فحفظ بنو مروان ذلك لمالك في أيام خلافتهم وانتفع بهم وشرفوه وكرموه ، وأما عبدالله بن زبير فإنه نزل بـدار رجل من أزد وبيده ست وثلاثون جراحة فقال للأزدي اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وأخبرها بمكانى ولا يعلم محمد بن أبي بكر، فقالت اذهب مع هذا الرجل وأتنى بابن اختك عبد الله فانطلق معه حتى دخلا عليه فخرج به إلى عائشة وهي بدار عبدالله بن خلف التي كانت نازلتها في البصرة ، ولما فرغ على (عليه السلام) من بيعة أهل البصرة قسم ما كان في بيت المال على من شهد له الوقعة فأصاب كل واحـد منهم خمسمائـة دينار ، وقـال لهم إن اظفركم الله بأهل الشام فلكم مثلها إلى اعطياتكم قال القعقاع بن عمر ما رأيت شيئاً أشبه من قتـال يوم الجمـل بقتال يـوم صفين ، ولقد رأيتنـا ندافعهم بـاسنة رمـاحنـا ونتكىء على ازجتها وهم مثل ذلك حتى لو أن الـرجال مشت عليهـا لاستقلت

بها. وقال عبدالله بن سنان الكاهلي: لما كان يوم الجمل ترامينا بالنبل حتى فنيت وتطاعنا بالرماح حتى انكسرت وتشبكت في صدورنا وصدورهم ، حتى لوان الخيل سيرت عليها لسارت، فقال علي (ع) السيوف يا ابناء المهاجرين والأنصار فما شبهت وقع اصواتها في البيض والحجف إلا بأصوات القصارين .

وعلم أهل المدينة بوقعة الجمل من يومها من البصرة قبل أن تغرب الشمس وذلك لما كانت تمر النسور حول المدينة يرى معها من أعضاء القتلى من يد ورجل وعضد وغير ذلك فيتساقط منها ، ووجد كف فيه خاتم نقش عبد الرحمن بن عتاب . وعلم من بين مكة والمدينة لمثل ذلك لما يتساقط من النسور عليهم من أعضاء بني آدم .

وذكر نقلة الأخبار وأصحاب التواريخ أن عدة من قتل من أهل الجمل ستة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعون رجلًا، وكانت جملتهم ثلاثين ألفاً فأتى القتل على أكثر من نصفهم ، وأن عدة من قتل من أصحاب على عليه السلام ألفاً وسبعون رجلًا وكانت عدتهم عشرين ألفاً وقيل غير ذلك والله أعلم .

#### وقعة صفين:

ولما انقضت وقعة الجمل اتفق حرب صفين المشتمل على وقائع يضطرب لها فؤاد الجليد ويشيب لها فود الوليد ويجب منها قلب البطل الصنديد . وذلك أن علياً (عليه السلام) لما عاد من البصرة بعد فراغه من الجمل قصد الكوفة وأرسل إلى جرير بن عبدالله البجلي وكان عاملًا على همدان استعمله عليها عثمان وأرسل إلى الأشعث بن قيس وكان عاملًا على أذربيجان من جهة عثمان أيضاً ، فلما حضرا أخذ عليهما البيعة واقرهما على عملهما ، ثم إن علياً (عليه السلام) خرج بعسكره إلى النخيلة واستقر الناس للمسير إلى معاوية وقتال أهل الشام فبلغ ذلك معاوية ، فاستشار عمروبن العاص فقال له أما إذا سار إليك على بنفسه فاخرج إليه بنفسك ولا تغب عنه

برأيك ومكيدتك ، فخرج معاوية وخرج معه عمرو بن العاص فكتبا الكتائب وعبيا الجيوش وعقد معاوية لواء لعمرو بن العاص ولواء لابنيه محمـد وعبدالله ولواء لغلامه وردان وفي ذلك يقول:

هـــل تغنـين وردان عـنى قـنبــراً وتغنى الفــرســـان عنى حـميــراً إذا الكماة لبسوا الستورا

فبلغ ذلك علياً عليه السلام فقال:

لاصبحن العاص ابن العاص سبعين الفا عاقدي النواصى

مجنبين الخيل بالقلاص مستحقبين حلق الدلاص

ثم إن كل واحد منهما سار في لقاء الاخر فتوافوا على الفرات فدعا على (عليه السلام) أبا عمرو بشير بن عمرو بن محصن الأنصاري ، وسعد بن قيس الهمداني وشبث بن ربعي التميمي ، فقال لهم اذهبوا إلى هذا الرجل يعنى معاوية وادعموه إلى الله تعالى وإلى الطاعة والجماعة لعل الله تعالى أن يهديه ويلتئم شمل هذه الأمة . وكان ذلك في أول يوم من ذي الحجة سنة ست وثلاثين من الهجرة، فأتوه ودخلوا عليه فابتدأ بشير بن عمرو الأنصاري فحمد الله وأثنى عليه ، وقال يا معاوية ان الـدنيا عنـك زائلة وإنك راجع إلى الآخرة وأن الله تعالى محاسبك بذلك ومجازيك عليه، وإني انشدك الله تعالى ان لا تفرق جماعة هذه الأمة وأن لا تسفك دماءها فيما بينها ، فقطع معاوية عليه كلامه وقال هلا أوصاك بذلك صاحبك فقال إن صاحبي ليس أحد مثله وهمو صاحب السابقة في الإسلام والفضل والدين والقرابة من رسول الله (ص)، قال فِما الذي عندك يا بن عمرو وما الذي تأمرني به قال اللذي عندي وما آمرك به تقوى الله وإجابة ابن عمك إلى ما يدعوك إليه من الحق فإنه أسلم لك في دنياك وخير لك في عاقبة أمرك ، قال معـاوية واتـرك دم عثمان والله لا أفعل ذلك أبدا. ثم تكلم سعد بن قيس وشبت بن ربعي فلم يلتفت معاوية إلى كلامهم وقال انصرفوا عني فليس عندي إلا السيف، فقال لـه شبت بن ربعي أتهول علينا بالسيف والله لَنُعَجِّلها إليك ، فأتوا علياً عليه السلام فأخبروه بذلك

فجعل علي (عليه السلام) بعد أتيانهم بكلام معاوية يـأمر الـرجل ذا الشـرف من أصحابه أن يخرج في خيل مثلها فيقتتلان ثم تنصرف كل خيل إلى أصحابها ، وذلك لما كرهوه من ملاقاة جمع أهل العراق لجمع أهل الشام فيكون فيه استئصال العسكرين وذهاب الفئتين وهلاك المسلمين ، فكان على (عليه السلام) يخرج مرة ، ومرة الاشتر ، ومرة حجر بن عـدي الكندي ، ومرة شبث بن ربعي ومرة خالد بن المعمر ، ومرة زياد بن النضر الحارث ومرة زياد بن خصفة التميمي ومرة سعد بن قيس الهمداني ، ومرة معقل بن قيس الرياحي ، ومرة قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنهم . وكان الأشتر ( رض ) أكثرهم مخرجاً ، وكان معاوية يخرج إليهم عبد الرحمن بن خالـد بن الوليد مرة ، ومرة أبـو الأعور السلمي ، ومـرة حنيف بن مسلم الفهري ، ومـرة ذي الكلاع الحميري ، ومرة عبدالله بن عمر ، ومرة شرحبيل بن السمط الكندي ، ومرة حمزة بن مالك الهمداني ، فاقتتلوا أيام ذي الحجة وربما المحرم منها بين علي (عليه السلام) ومعاوية سوادعة على الحرب طمعاً في الصلح ، واختلفت الرسل بينهما فلم يتفق صلح ، فلما انسلخ المحرم أمر على (عليه السلام) منادياً فنادى يا أهـل الشام يقـول لكم أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب اني استقدمتكم لتراجعوا الحق وتنيبوا إليه فلم تفعلوا ولم تنتهوا عن طغيان ولم تجيبوا إلى طاعة وإني قد نبذت اليكم على سواء والله لا يحب

ثم أصبح علي (عليه السلام) فجعل على خيل الكوفة الأشتر (رص) وعلى البصرة سهل بن حنيف وعلى رجالة الكوفة عمار بن ياسر (رض) وعلى رجالة البصرة قيس بن سعد، وجعل مسعر بن فذكي على قراء الكوفة اء أهل البصرة، وأعطى الراية هاشم بن عتبة المرقال وخرج إلى مصافهم وذلك في أول يوم من صفر، فخرج إليهم معاوية وقد جعل على ميمنته ذا الكلاع الحميري وعلى ميسرته حبيب بن مسلمة الفهري وعلى مقدمته أبا الأعور السلمي وعلى خيل دمشق عمرو بن العاص، وعلى رجالة دمشق اسلم بن عيينة المري وعلى بقية اصحابه الضحاك بن قيس، وبايع رجال رجالاً من

أهل الشام على الموت فعقلوا أنفسهم بعمايمهم وكانوا خمسة صفوف فلما توافقت الأبطان وتصافت للمبارزة والنزال : خرج من عسكر معاوية فارس من أهل الشام معسروف بشدة البئاس وقوة المسراس يقال له المحراق بن عبد الرحمن ، فوقف بير الصفين وسأل المبارزة فخرج إليه فارس من أهل العراق يقال له ابن عبيد المرادي فتطاعنا بالرماح ثم تضاربا بالتصفاح وظفر به الشامي فقتله ثم ننزل عن فرسه فجر رأسه وحك بتوجهه الأرض وتركه مكبوباً على وجهه ، ثم ركب فرسه وسأل المبارزة فخرج إليه فتى من الأزد يقال له مسلم بن عبـد ربه فقتله الشـامي أيضاً وفعـل به مـا فعل بالأول ايضاً ، ثم ركب فرسه وخرج إلى المبارزة فخرج إليه على عليـ السلام متنكراً فتجاولا ساعة ثم ضربه الإمام البطل الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام بالسيف جاءت على عاتقه رمت بشعشعة إلى الأرض وسقط ونزل علي (عليه السلام) عن فسرسه وجبر رأس الشامي وجعل وجهه إلى السماء، ثم ركب ونادى هل من مبارز ذخرج إليه فارس من فرسان الشام فقتله علي (عليه السلام) ونزل عن فرسه وجر رأسه وخلا وجهه إلى السماء، ثم ركب ونادى هـل من مبارز فخرج إليه فـارس من فرسـان الشام فقتله وفعـل بــه كمـا فعـل بصاحبيه الأولين وهكذا إلى أن قتل منهم سبعة ، فأحجم الناس ولم يقدم على مبارزته أحد بعد أولئك فجال بين الصفين جولة ورجع إلى أصحابه ولم يعرفه أهل الشام لأنه كان متنكراً .

ومنها ما اتفق في بعض أيامها وقد تقابل الجيشان إذ خرج فارس من أبطال عسكر أهل الشام يقال له كريب بن الصباح فوقف بين الصفين وسأل المبارزة فخرج إليه فارس من أهل العراق يقال له المرقع الخولاني فقتله الشامي ، ثم خرج إليه الحارث الحكمي فقتله الشامي أيضاً فنظر الناس إلى مقام فارس صنديد فخرج إليه على عليه السلام بنفسه الكريمة فوقف بإزائه وقال له من أنت أيها الفارس فقال أنا كريت بن صالح الحميري فقال له علي (عليه السلام) يا كريت أحذرك الله في نفسك وادعوك إلى كتابه وسنة نبيه محمد (ص) فقال كريت من أنت فقال أنا على بن أبي أطالب يا كريت ،

الله الله في نفسك فإني أراك بطلاً فارساً فيكون لك ما لنا وعليك ما علينا ، ولا يغررك معاوية فقال ادن مني يا علي وجعل يلوح بسيفه فجرد الإمام سيفه ودنا منه فتجاولا ساعة ثم اختلفا بضربتين فسبقه الإمام بالضربة فقتله وسقط إلى الأرض ، ثم نادى هل من مبارز فخرج إليه الحرث الحميري فقتله . وهكذا لم يزل يخرج إليه فارس بعد فارس إلى أن قتل منهم أربعة وهو يقول الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واعلموا أن الله مع المتقين. ثم صاح علي (عليه السلام) يا معاوية هلم إلى مبارزتي لا تفني العرب بيننا ، فقال معاوية لا حاجة لي في مبارزتك فقد قتلت أربعة من أبطال العرب فحسبك ، فصاح فارس من أصحاب معاوية يقال له عروة فقال يابن أبي طالب إن كان معاوية قد كره مبارزتك فأنا له وجرد سيفه وخرج للإمام فتجاولا ، ثم أنه سبق الإمام فضربة تلقاها علي عليه السلام في سيفه ، ثم أن علياً (عليه السلام) ضربه ضربة على رأسه القاه إلى الأرض قتيلاً ، فعظم على أهل الشام قتل عروة لأنه ضربة على رأسه القاه إلى الأرض قتيلاً ، فعظم على أهل الشام قتل عروة لأنه ضربة على رأسه القاه إلى الأرض قتيلاً ، فعظم على أهل الشام قتل عروة لأنه كان من أعظم شجعانهم ومشاهير فرسانهم ثم حجز الليل بينهم .

ومنها ما اتفق أيضاً في بعض أيامها ، وقد تقابل الجيشان إذ خرج على بن أبي طالب (عليه السلام) متنكراً فدعا بالمبارزة فقال معاوية لعمرو ابن العاص عزمت عليك إلا ما خرجت لمبارزة هذا الفارس فخرج إليه عمرو وهو لا يعرف أنه على فلما رآه على عرفه فانهزم بين يديه ليبعده عن أصحابه فتبعه عمرووهويقول:

يا قادة الكوفة يا أهل الفتن اضربكم ولا أرى أبا الحسن فكر عليه على (عليه السلام) وهو يقول:

أبو الحسين فساعلمن والحسن قد جاك يقتاد العنان والرسن

فعرفه عمرو فولى عنه ركضاً وهـو يقول مكـره أخاك لا بـطل فلحقه علي (عليه السلام) فطعنه طعنة جاءت في فصول درعه فالقته إلى الأرض فظن أن علياً قاتله فرفع رجله فبدت سوأته ، فصرف علي عنه وجهه راجعاً إلى عسكره

وهو يقول. عورة المؤمن حمى ، فقام عمرو فركب فرسه وأقبل على معاوية فجعل معاوية يضحك منه فقال عمرو ومم تضحك والله لو تكن أنت وبدا له من صفحتك ما بدا من صفحتي لصرت كذلك وما أقالك ، فقال له معاوية لو كنت أعلم أنك ما تحمل مزاحاً ما مازحتك فقال عمرو وما احملني للمزاح ولكني رأيت ان لقي رجل رجلاً قصد أحدهما على الأخرلانفطرت السماء دما فقال معاوية ولكنها سوأة تعقب فضيحة الأبد أما والله لو عرفته ما قدمت عليه وإلى ذلك أشار أبو فراس بقوله :

ولا خير في رد الردى بمذلة كما ردها يوماً بسؤاته عمرو

ثم إنَّ فارساً من فرسان معاوية كان مشهوراً بالشجاعة يقال له بسر بن أارطاة حدثته نفسه بالخروج إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) ومبارزته ، وكان له غلام شهم شجاع يقال له لاحق فشاوره في ذلك فقال ما أشير عليك الا أن تكون واثقاً من نفسك أنك من أقرانه ومن فرسان ميدانه فابرز إليه فإنه الأسد الخادر والشجاع المطرق وأنشد العبد يقول:

فأنت له يا بسر إن كنت مثله وإلا فإن الليث للضبع آكل متى تلقه فالموت في رأس رمحه وفي سيفه شغل لنفسك شاغل

قال ويحك هل هو إلا الموت والله لابد لي من مبارزته على كل حال، فخرج بسر بن ارطاة لمبارزة علي فلمبا رآه علي (عليه السلام) حمل عليه ودقه بالرمح فسقط على قفاه إلى الأرض فرفع رجله فبدت سوأته فصرف علي (عليه السلام) وجهه، فوثب قائماً وقد . سقط المغفر عن رأسه فعرفه أصحاب علي فصاحوا به يا أمير المؤمنين إنه بسر بن ارطاة لا يذهب فقال ذروة وإن كان فعليه ما يستحق ، فركب جواده ورجع إلى معاوية فجعل معاوية يضحك منه ويقول له لا عليك ولا تستحي ، فقال نزل بك ما نزل بعمر ، فصاح فتى من أهل الكوفة ويلكم يا أهل الشام أما تستحون من كشف الاستاه ، وأنشد يقول :

الأكل يوم فارس بعد فارس له عورة تحت العجاجة بادية

يكف حيا منها علي سنانه بدت أمس من عمرو فقنع رأسه فقولا لعمرو وابن ارطاة أبصرا ولا تحمدا إلا الحيا وخصاكما فلولاهما لم تنجيا من سنانه متى تلقيا الخيل المغيرة صيحة

ويضحك منها في الخلاء معاوية وعورة بسر مثلها حذو حاذية سبيلكما لا تلقيا الليث ثانية هما كانتا للنفس والله واقية وتلك بما فيها عن العود كافية وفيها على فاتركا الخيل ناحية

وكان بسر بن ارطاة يضحك من عمرو، وصار عمرو يضحك منه وتحامى أهل الشام علياً وخافوه خوفاً شديداً ولم يصر واحد منهم على مبارزته وصار علي (عليه السلام) لا يخرج إلى المبارزة إلا متنكراً، ثم إن مولى من موالي عثمان يقال له الأحمر وكان شجاعاً خرج يبغي المبارزة فخرج له مولى لعلي يقال له كيسان فحمل كل منهما على صاحبه فسبقه الأحمر بالضربة فقتله فقال (عليه السلام) قتلني الله إن لم أقتلك به، فكر علي على العبد فرجع العبد عليه بالسيف فضربه فتلقاها علي بسيفه فنشب السيف بالسيف فدنا علي منه ومد يده إلى عنقه فقبض عليها ورفعه عن فرسه وجلد به الأرض فكسر ظهره ورجع عنه.

وكان لمعاوية عبد يقال له حريث ، وكان فارساً بطلاً شجاعاً ومعاوية يحذره من التعرض لعلي بن أبي طالب (عليه السلام) فخرج علي متنكراً يطلب المبارزة ، وقد عرفه عمرو بن العاص فقال لحريث عليك بهذا الفارس لا يفوتنك اقتله وتشيع به ، فخرج له حريث وهو لا يعرف أنه علي فما كان بأسرع من أن ضربه الإمام بالسيف ضربة على أم رأسبه سقط منها إلى الأرض ، وتبين لمعاوية ولأهل الشام قاتله علي بن أبي طالب (عليه السلام) فشق ذلك على معاوية وقال لعمرو أنت قتلت عبدي وغررته ولم يقتله أحد غيرك ، ومنها ما اتفق في بعض مصافه ان خرج العباس بن ربيعة الهاشمي من أصحاب علي (ع ليه السلام) وخرج إليه فارس مشهور يقال له غبرار من أصحاب معاوية فقال يا عباس هل لك في المبارزة ، فقال العباس هل لك في المنازلة ، فقال نعم فرمى كل واحد منهما بنفسه عن فرسه وتلاقيا وكف أهل المنازلة ، فقال نعم فرمى كل واحد منهما بنفسه عن فرسه وتلاقيا وكف أهل

الجيشين عنهما لينظرا ما يكون من أمرهما ، فتجاولا ساعة بسيفهما فلم يقدر أحد منهما على الآخر ، ثم أنهما تجاولا ثانية فتبين للعباس وهن في درع الشامي وكان سيف العباس قاطعاً فضربه بالسيف على وسط من فوق الدرع فقسمه بنصفين ، فكبر الناس وعجبوا لذلك وعطف العباس على فرسه فركبها وجال بين الصفين فقال معاوية لاصحابه من خرج منكم لهذا الفارس فقتله فله عندي ديتان فخرج فارسان من لخم ، وقال كل واحد منهما أنا له فقال اخرجا فأيكما قتله فله عندي ما قلت ولـلآخر نصف مثله ، فخـرجا جميعـاً ووقفا في مقر المبارزة ثم صاحا يا عباس هل لك في المبارزة فابرز لاينا اخترت فقال استأذن أميري وارجع إليكما فجاء إلى على (عليه السلام) فاستأذنه فقـال أنا لهما أدن مني يا عباس وهات لبسك وفرسك وجميع ما عليك وخذ لبسى وفرسى ، ثم أن علياً (عليه السلام) خرج إليهما فجال بين الصفين وكل من رآه ينظنه العباس فقال له اللخميان استأذنت صاحبك فتحرج على (عليه السلام) من الكذب فقال « اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير » فتقدم إليه أحدهما فاختلفا بضربتين سبقه أمير المؤمنين بالضربة فجاء على بطنه فقطعه بنصفين ، فتقدم إليه الآخر فما كان بأسرع من طرفة عين من أن الحقه بصاحبه ، وجال بين الصفين جولة ورجع إلى مكانه ، فتبين لاهل الشام ومعاوية أنه علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ولكنه تنكر فقال معاوية قبح الله اللجاج انه لقعود ما ركبه أحد قط إلا خذله ، فقال عمرو المخذول والله اللخميان.

### ليلة الهرير ورفع المصاحف:

ومنها ليلة الهرير التي كلما اردى على فيها قتيلاً أعلن عليه بالتكبير ، فأحصيت تكبيراته في تلك الليلة فكانت خمسمائة تكبيرة وثلاث وعشرين تكبيرة بخمسمئة قتيل وثلاث وعشرين قتيلاً ، وكان الناس يتلاطمون في هذه الليلة تلاطم السيول والأمواج ويتصادمون تصادم الفحول عند الهياج ، ولما أسفر صبح هذه الليلة عن ضياء وحسر الليل عن ظلمائه كانت عدة القتلى من الفريقين ستة وثلاثون ألفاً ، وكانت هذه الليلة ليلة الجمعة وأصبح أمير

المؤمنين عليه السلام والمعركة كلها خلف ظهره وهو في قلب معسكره والأشتر ( رض ) في الميمنة وابن عباس ( رض ) في الميسرة، والناس يقبلون من كـل جانب ولوائح النصر لائحة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) والأشتر يزحف في الميمنة يقاتل بها ويقول لاصحابه ازحفوا قبـل هذا الـرمح ويزحف بهم زحفة ثانية ويقول قيد هذا القوس ، وكلما اقتتلوا يزحف نحو أهل الشام ويقول مثل ذلك ، ولما رأى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) الظفر من ناحية الأشتر ( رض ) أمده برجال ، ولما رأى عمرو بن العاص وهن أهل الشام وخورهم وأن أهل العراق استعلوا عليهم وأن الحرب قد قضت أصحابه وقد تضاحي عليهم النهار وتخايل عليهم الهزيمة والفرار، قال لمعاوية هل لك في أمر أعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتماعاً ولا يزيدهم الا فرقة ، قال نعم قال ترفع المصاحف على رؤوس الرماح ثم تقول ندعوكم لما فيها وهـذا حكم بيننا وبينكم ، فإن أبي بعضهم أن يقبلها وجدت فيهم من يقول ينبغي أن تقبل كتاب الله عزَّ وجل فيكون فرقة بينهم ، وإن قبلوا لما فيها رفع القتال عنا إلى أجل فرفعوا المصاحف على رؤوسهم وقالـوا هذا كتـاب الله بيننا وبينكم من لثغـور الشام بعد أهله ومن لثغور العراق بعد أهله فلما رآها الناس ، قالوا نجيب إلى كتاب الله تعالى فقال له على بن أبي طالب (عليه السلام) عباد الله امضوا إلى حقكم وصدقكم في قتال عـدوكم فإن معـاوية ، وعمـرو بن أبي معيط ، وابن أبي سرح ، والضحاك أنا اعرف بهم منكم ، ليسوا بأصحاب قرآن وقد صحبتهم أطفىالًا ثم رجالًا ويلكم والله ما رفعوهـا إلا مكيدة وخــديعــة ، وقــد وهنوا فقال أصحاب على (عليه السلام) القراء منهم لا يسعنا ان ندعى إلى كتاب الله عزّ وجل فنأبى أن نقبله، فقال لهم علي (عليه السلام) إني إنما أقاتلهم اليدينوا لحكم الكتاب فإنهم قد عصوا الله تعالى فيما يأمرهم ونسوا عهده ونبذوا كتابه ، فقال لـ مسعود بن فـدك التميمي وزيـد بن حسن الـطائي في عصابة من القراء الذين صاروا خوارج فيما بعد ، يـا على أجب إلى كتاب الله تعالى إذا دعيت إليه وإلى ما فيه وإلا دفعناك برمتـك إلى القوم ، وكـان الأشتر (رض) في الميمنة وعلى (عليه السلام) في القلب وابن عباس في الميسرة على ما سبق ذكره فكف على وابن عباس عن القتال ولم يكف الاشتـر وذلك

لما رأى من لوائح النصر والظفر ، فقالوا ابعث إلى الأشتر فليأتك ويكف عن القتال فبعث إليه على يزيد بن هانيء يستدعيه ، فقال الاشتر قبل لأمير المؤمنين ليست هذه الساعة بالساعة التي ينبغي أن يزيلني بها عن مكاني فإني قد وجدت ريح الظفر ، فأتى علياً وأخبره بمقالته فـرده إليه ثـانياً وهــو يقول لــه أقبل فإن الفتنة تريد أن تقع ، فجاء الأشتر ( رض ) وقال ما هذا الرفع اللمصاحف، قال نعم قال والله لقد ظننت أنها سترفع اختلافاً وفرقة ، وأنها مشورة ابن العاص فأقبل الأشتر على القوم من أصحابه وقال يا أهل العراق يا أهل الذل والوهن ، أحين علو تم القوم وعرفوا أنكم قاهرون رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها ، ويلكم امهلوني فواقاً فإن الفتح قد حصل والنصر قد أقبل ، قالوا لا يكون ذلك أبداً فقال أمهلوني عدو الفرس قالوا إذن ندخل معـك في خـطيئتـك ، قـال فخبــروني عنكم متى كنتم محقين أحين تقـاتلون وخياركم يقتلون ، لم الآن حين امسكتم عن القتال ، فقالوا دعنا منك يـا أشتر قاتلناهم لله وتدعهم لله ، قال خدعتم ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم يا أصحاب الجباه السود، كنا نظن صلاتكم زهادة في الدنيا وشوقاً إلى لقاء الله تعالى، فلا أرى مرادكم إلا إلى الدنيا يا أشباه البقر الجلالة ما أنتم برائين بعدها عزاً أبداً ، فابعدوا كما بعد القوم الظالمون فسبوه وسبهم وضربوا دابته فصاح بهم علي بن أبي طالب عليه السلام.

# تحكيم الحكمين:

واتفق الناس على أن يجعلوا القرآن حكماً بينهم ورضوا بذلك ، فجاء الأشعث إلى علي (عليه السلام) فقال أرى الناس قد رضوا بما دعوا إليه من حكم القرآن بينهم وإن شئت أتيت معاوية فسألته ما يريد ، قال ائته فأتاه فقال لأي شيء رفعتم هذه المصاحف قال لنرجع نحن وأنتم إلى أمر الله تعالى في كتابه تبعثون رجلاً ترضونه ونبعث رجلاً نرضاه ونأخذ عليهما أن لا يعملا إلا بما في كتاب الله تعالى لا يعدوانه ، ثم نتبع ما اتفقا عليه قال الأشعث هذا هو الحق ورجع إلى على فأخبره بما قال معاوية ، فقال الناس قد رضينا ذلك

وقبلناه فقال أهل الشام نرضى عمراً وقال الأشعث وأولئك الذين صاروا خوارج فيما بعد نرضى بأبي موسى الأشعري ، فقال لهم علي (عليه السلام) قد عصيتموني في أول الأمر ، ولا تعصوني الآن لا أرى أن تولوا أبا موسى الحكومة فإنه يضعف عن عمرو ومكائده ، فقال الأشعث وزيد بن حصن ومسعود بن فدكي لا نرضى إلا به فإنه قد حذرنا مما وقعنا فيه فلم نسمع منه ، فقال علي (عليه السلام) إن أبا موسى لا يكمل في الأمر ولكن هذا ابن عباس دعوني أوليه فإنه أدرى منه بهذه الأمور ، فقالوا والله لا نبالي أنت كنت أم ابن عباس لا نريد إلا رجلاً هو منك ومن معاوية سواء ، فقال فدعوني أجعل الأشتر قالوا وهل سعر الأرض ناراً إلا الأشتر ، فقال قد أبيتم أن ترضوا إلا أبا موسى قالوا نعم قال فاصنعوا ما شئتم ، فبعثوا إلى أبي موسى وجاءوا به وكان معتزل القتال من الفئتين ، فأتاه مولى له فقال له إن الناس قد اصطلحوا فقال الحمد لله فقال قد جعلوك حكماً بينهم فقال إنا لله وإنا راجعون .

ولما حضر أبو موسى جاء الأحنف بن قيس إلى علي بن أبي طالب عليه السلام وكان الأحنف أيضاً معتزل القتال عن الفئتين فقال يا أمير المؤمنين إنك رميت بحجر الأرض عمرو بن العاص ، وإني عجمت عدد أبي مدوسى الأشعري وجليت سطره فوجدته كليل الشفرة قريب القعر وأنه لا يصلح لهؤلاء القوم إلا رجل يدنو منهم حتى يصير في أكفهم ويبعد حتى يصير بمنزلة النجم منهم ، فإن رأيت أن تجعلني حكماً وإلا فاجعلني ثانياً أو ثالثاً لن يعقد عمرو عقدة إلا حللتها ولا تحل عقدة إلا ربطتها، فقال له عليه السلام إن الناس قد أبوا ولن يرضوا بأحد إلا أبا موسى وحضر عمرو بن العاص عند علي (عليه السلام) ليكتب القصة بحضوره ، فكتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ومعاوية بن أبي سفيان ومن معهما فقال عمرو بن العاص هو أميركم وأما أميرنا فلا امح اسم الإمرة، فقال الأحنف بن قيس لأمير المؤمنين لا تمحها وإلا قتل الناس بعضهم بعضاً، فإني اتخوف إن محوتها لا ترجع إليك أبداً فأبي ذلك علي ملياً من النهار بعضاً، فإني اتخوف إن محوتها لا ترجع إليك أبداً فأبي ذلك علي ملياً من النهار ثم أن الأشعث بن قيس كلمه في ذلك فمحاه وقال على (عليه السلام) الله

أكبر سنته بسنته، والله إني لكاتب رسول الله يوم الحديبية فكتب محمد رسول الله فقال المشركون لست برسول الله ولكن أكتب اسمك واسم أبيك ، فأمرني رسول الله ( ص ) بمحوه فقلت لا استطيع قال فأرنيه فأريته إياه فمحماه بيده ، وقال إنك ستدعى إلى مثلها فتجيب ، قال عمرو سبحان الله اتشبه الكفار ونحن مؤمنون ، فقال اكتبوا هذا ما تراضى عليه على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان قاضي على على الكوفة ومن معهم ، وقاضي معاوية على الشام ومن معهم ، أنا ننزل عند حكم الله وكتابه وأن لا يكون بينناغيره، وأن كتـاب الله تعالى بيننا من فاتحته إلى خاتمته نحى ما أحيى ونميت ما أمات ، فما وجد الحكمان في كتاب الله تعالى وهما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص عملا به وما لم يجدا في كتاب الله تعالى فالسنة العادلة الجامعة خـذ المعرفـة وأخذ الحكمان من علي ومعاوية وجنديهما عهوداً ومواثيق أنهما آمنان على أنفسهما وأهليهما والأمة لهما انصار على الذي يتقاضيان عليه وعلى أبي موسى عبدالله بن قيس وعمرو عهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمة بحكم القرآن ولا يرداها في حرب ولا فرقة حتى يقضيا ، وأحل الفتيا إلى رمضان وإن أحبا أن يؤخرا ذلك أخراه وأن مكان قضيتهما مكاناً عدلاً بين أهل الكوفة وأهل الشام، وكتب في الصحيفة الأشعث بن قيس وعدي بن حجر وسعد بن قيس الهمداني وورقا بن شمس وعبدالله بن عكل العجلي وحجر بن عدي الكندي وعقبة بن زياد الحضرمي وينزيد بن حجرة التميمي وملك بن كعب الهمداني هؤلاء كلهم من أصحاب علي (عليه السلام)، وكتب من أصحاب معاوية أبو الأعور السلمي وحبيب بن مسلمة وزميـل بن عمـرو العدوي ومرة بن مالك الهمداني وعبد الرحمن بن خالد المخزومي وسبيع بن يزيد الأنصاري وعتبه .بن أبي سفيان ويزيد بن الحرثالعبسي، وخرج بالكتاب الأشعث بن قيس فقرأه على الناس وكانت كتابته يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة خلت من صفر سنة سبع ( وثلاثين ) واتفقوا على أن يكون اجتماع الحكمين وهما أبو موسى عبدالله بن قيس الأشعري وعمرو بن العاص بن وابل السهمي بدومة الجندل ، وهو موضع كثير النخل وبـ حصن اسمه مارد، قال أبـ و سعيد الضرير دومة الجندل في غايط من الأرض خمسة فراسخ فيها عين تسقي

النخل والزرع انتهى . ثم رجع الناس عن صفين ولما رجع علي (عليه السلام) إلى الكوفة خالفت الحرورية وخرجت وأنكرت التحكيم وقالت لاحكم إلا لله ولا طاعة لمن عصى وكان ذلك أول ما ظهر من أمرهم ورجعوا إلى غير الطريق الذي كانوا فيه .

ولما جاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) النخيلة ورأى بيوت الكوفة فإذا بعبد الله بن وديعة الأنصاري قد لقاه فدنا منا وسلم عليه وقال مرحباً يا أمير المؤمنين ثم أنه سايره فقال له على (عليه السلام) ما سمعت الناس يقولون ، قال يقولون ان علياً كان له جمع عظيم ففرقـه وكان لــه حصن حصين فهدمه فمتى يبني ما انهدم ويجمع ما تفرق ولو كـان مضى بمن أطاعــه إذ عصاه من عصاه فقاتل حتى يظفر أو يهلك كان ذلك الحزم، فقال على عليه السلام أنا هدمت أم هم هدموا أنا فرقت أم هم فرقوا، وأما قولهم كان يمضي بمن أطاعه فيقاتل حتى يظفر أو يهلك فوالله ما خفي هـذا عني وإن كنت سخياً بنفسي عن الدنيا ، طيب النفس بالموت ولقد هممت بالإقدام على القوم فنظرت إلى هذين قد ابتدراني يعني الحسن والحسين عليهما السلام، ونظرت إلى هـذين الآخرين وقـد استقدماني يعني عبدالله بن جعفـر ومحمـد بن الحنفيـة ( رض ) فقلت هذين إن يهلكا يقطع نسل رسول الله ( ص ) من هذه الأمـة ، فكرهت ذلك وأشفقت أيضاً على هذين أن يهلك على أثرهما ، وأيم الله إن لقيتم بعد يومي هـذا ما لفيتهم وهم معي في معسكـر ، ثم حرك دابتـه ومضى وإذا على جنبه قبور ستة أو سبعة فقال علي عليه السلام لمن هذه القبور فقالوا يا أمير المؤمنين الحباب بن الأرث بعد مخرجك أوصى إن مات أن يدفن ظاهر البلد، وكان الناس قبل ذاك يدفنون موتاهم في دورهم وافنيتهم وكان أول من دفن بظاهر الكوفة هـو ودفن إلى جنبه ، فقـال علي (عليه السـلام) رحم الله حباباً فلقد أسلم راغباً وهاجر طائعاً وعاش مجاهداً وابتلي في جسمه سنيناً ، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملًا ووقف عليهما وقـال السلام عليكم يـا أهـل المديار الموحشة والمحال المققرة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتم لنا سلف ونحن لكم تبع وبكم عما قليل لاحقون ، اللهم

اغفر لنا ولهم وتجاوز بعفوك عنا وعنهم طوبى لمن ذكر المعاد وعمل للحساب وقنع بالكفاف ورضي عن الله عزّ وجل ثم أقبل حتى حاذى سكة الصورين فسمع البكاء، فقال ما هذه الأصوات فقيل البكاء على قتلى صفين فقال (عليه السلام) أما إني أشهد لمن قتل منهم صابراً محتسباً بالشهادة ثم مر بالقاسطين فسمع مثل ذلك، وسمع معه رجة شديدة فسمع مثل ذلك، وسمع معه رجة شديدة فوقف فخرج إليه حرب بن شرحبيل الشامي فقال له أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام) ما هذا تغلبكم نساؤكم ألا تنهونهن عن هذه الفعال، فقال يا أمير المؤمنين لو كانت داراً أو دارين أو ثلاثاً أو أربعاً قدرنا على ذلك ولكن قتل من هذا الحي وحده ماثة وثمانون رجلاً، فليس داراً إلا وفيها البكاء وأما نحن معاشر الرجال فأنا لا نبكي ولكن نفرح بالشهادة، فقال على (عليه السلام) رحم الله قتلاكم وغفر لموتاكم وأقبل حرث يمشي وعلي (عليه السلام) راكب، فقال له ارجع وامسك دابته عن السير، فقال بل أمشي بين يديك يا أمير المؤمنين، فقال بل أرجع فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة الموالي يديك يا أمير المؤمنين ثم مضى فلم يزل يذكر الله تعالى حتى دخل القصر.

وقال ابن خيثمة: وفي أوائل سنة سبع وثلاثين ، سار معاوية من الشام وكان قد دعا لنفسه ، وعلي بن أبي طالب في العراق فالتقيا بصفين على الفرات فتتل من أصحاب علي (عليه السلام) خمسة وعشرون ألفاً منهم عمار بن ياسر (رض) وخمسة وعشرون بدرياً، وكان عدة عسكره تسعون الفاً ، وقتل من أصحاب معاوية خمس وأربعون الفاً وكان عدتهم مئة الف وعشرون ألفاً وذكر أنهما أقاما بصفين مئة يوم وعشرة أيام ، وكان بينهم سبعون وقعة ثم تداعيا إلى الحكومة فرضي علي وأهل الكوفة بأبي موسى الأشعري ، ورضي معاوية وأهل الشام بعمرو بن العاص وعلى أن الحكمين مجتمعان وبدومة الجندل بأن ينظرا للمسلمين ويتفقا على حالة واحدة ويختارا أمراً بكون فيه مصلحة للمسلمين واثتلاف الفريقين ومهادنة بين الفئتين انتهى .

## الخوارج

ولما دخل أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام) الكوفة لم يدخل الخوارج معه وأتوا حروراً فنزلوا بها وهم اثنا عشر ألفاً ، ونادي مناديهم أن أمير الفتال شبث بن ربعي التميمي وأمير الصلاة عبد الله بن الكوا اليشكري والأمر شورى بعد الفتح والبيعة لله عزّ وجل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وزعموا أن علياً ( عليه السلام ) كان إماماً إلى أن حكم الحكمين فشـك في دينه وحــار في أمره وأنــه الحيران الــذي ذكره الله في القــرآن بقولــه تعالى : ﴿له أصحاب يدعونه إلى الهدى ﴾ وكذبوا فيما زعموا قاتلهم الله وإنما ضرب الله تعـالى بالآيـة المذكـورة مثلًا لغيـره كما هـو معروف في كتب التفاسير وليس على (عليه السلام) بحيران بل به يهتدي الحياري ، ولما سمع علي بن أبي طالب (عليه السلام) هو وأصحابه ذلك بعث إليهم عبدالله بن عباس وقمال له لا تعجمل في جوابهم وخصومتهم حتى آتيك فمإني في أثرك ، فلما أتاهم عبدالله بن عباس رحبوا به وأكرموه وقالوا ما جاء بك يــا ابن عباس ، قال قد جئتكم من عند خليفة رسول الله ( ص ) وابن عممه وأعلمنا بربه وسنة نبيه محمد ( ص ) فقالوا يابن عباس إنا اذنبنا ذنباً عظيماً حين حكمنا الرجال في دين الله تعالى فإن تاب كما تبنا ونهض لمجاهدة عدونا رجعنا إليه ، فلم يصبر ابن عباس على مجاوبتهم وقال انشدكم الله ألا صدقتم ما قال الله تعالى : ﴿ فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلهاإن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ﴾ في حق المرأة وزوجها قالوا اللهم نعم قال ، فكيف بأمة محمد (ص) فقالت الخوارج أما ما جعل الله تعالى حكمه إلى الناس وأمرهم بالنظر فيه فهو إليهم ، وأما ما حكم بـ وأمضاه فليس للعبـاد أن ينظروا فيه ، حكم في النزنا ماثة جلدة وفي السارق القطع فليس للعباد أن ينظروا في هذا ، فقال ابن عباس ( رض ) قال الله تعالى : ﴿ يَحْكُم بِهُ ذُوا عدل منكم وآخران من غيركم هدياً بالغ الكعبة) في أرنب يساوي ربع درهم يصاد في الحرم فقالوا تجعل الحكم في الصيد وشقاق الرجل وزوجته كالحكم في دماء المسلمين؟ ثم قالوا لـه أعدل عندك عمرو بن العـاص وهو

بالأمس يقاتلنا فإن كان عدلًا فلسنا بعدول وقد حكمتم بأمر الله تعالى . الرجال قوامون على النساء وقد أمضى الله تعالى حكمه في معاوية وأصحابه أن يقتلوا أو يرجعوا ، وقد كتبتم بينكم وبينهم كتاباً وقد جعلتم بينكم الموادعة وقد قطع الله الموادعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة إلا من أقر بالجزية ، ثم خرج على (عليه السلام) في أثر عبدالله بن عباس فانتهى إليهم وهم يخاصمونه وهو يخاصمهم ، فقال له علي (عليه السلام) ألم انهك عن كلامهم ثم قال لهم على (عليه السلام) من زعيمكم ، قالوا عبدالله بن الكوى فقال عليٌّ به ، فلما حضر قال له على (عليه السلام) ما أخرجكم علينا هذا المخرج قال تحكيمكم يوم صفين ، فقال له علي انشدكم الله تعالى ألم أقل لكم حين رفعوا المصاحف أنا أعلم بالقوم منكم إنهم استحربهم القتبل وإنما رفعوها خمديعة ومكيدة لكم ليفتنوكم ويثبطوكم عنهم ويقطعون الحرب ويتربصون بكم الدواثر فلم تسمعوا مني ، واشترطت على الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن ويميتا ما أماته فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالفه ، وإن أبيا فنحن من حكمهما براء ، فقالوا أخبرنا عن عمرو اتـراه عدلًا حتى تحكمه في الدماء قال إنما حكمت القرآن وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق وإنما يتكلم به الرجال ، فقالوا أخبـرنا عن الأجـل لم جعلته بينكم قال ليعلم الجاهل ويثبت العالم ولعل الله عز وجل أن يصلح الأمة في هُدَن هذه المدة ويُلهمها رشدها ، قالوا فأخبرنا عن يوم كتبت الصحيفة إذ كتب الكاتب هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان فأبى عمرو أن يقبل منك أنك أمير المؤمنين فمحوت اسمك من إمرة المؤمنين ، وقلت للكاتب اكتب هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب (عليه السلام) ومعاوية بن أبي سفيان فإن لم تكن أنت أمير المؤمنين ونحن المؤمنون فلست بأمير ، فقال علي (عليه السلام) يا هؤلاء أنا كنت كاتب رسول الله ( ص ) يـوم الحديبية فقال النبي أكتب هـذا ما تصالح عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو ، فقال سهيل لو علمنا أنك رسول الله ما صددناك ولا قاتلنـاك فأمـرني رسول الله فمحـوت اسمه من الكتـاب وكتبت

هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبدالله وإنما محوت اسمي من إمرة المؤمنين كما محا رسول الله اسمه من الرسالة فكان لي به اسوة فهل عندكم شيء غير هذا تحتجون علي به ، فسكتوا فقال لهم قوموا فادخلوا مصركم رحمكم الله قالوا ندخل ولكن نريد أن نمكث مدة الأجل الذي بينك وبين الحكمين ههنا ليجبى المال ويسمن الكراع ثم ندخل فانصرف عنهم علي (عليه السلام) وهم كاذبون فيما زعموه قاتلهم الله .

## قرار الحكمين:

ولما جاء وقت الحكمين أرسل علي (عليه السلام) مع أبي موسى الأشعري أربعمائة راكب وعليهم شريح بن هاني الحارثي ومعهم عبدالله بن عباس ( رض ) يصلي بهم وارسل معاوية مع عمرو بن العاص أربعمائـة رجل من أهل الشام وتوافوا بدومة الجندل وحضر معهم عبدالله بن عمر ، وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبدالله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الرحمن بن يغوث الزهري ، وأبو جهم بن حذيفة الندوي والمغيرة بن شعبة ، وكان سعد بن أبي وقاص على ماء لبني سليم بالبادية فاتاه ابنه عمر وقال له أن أبا موسى الأشعري وعمراً بن العاص قد حضرا للحكومة وقد شهدهم نفر من قريش فاحضر معهم فإنك صاحب رسول الله (ص) واحد الستة التي كانت الشورى فيهم ، ولم تدخل في أمر تكرهه هذه الأمة وأنت أحق الناس بالخلافة فلم يفعل وقيل بل حضرهم ثم ندم على حضوره ، فأحرم بعمرة من بيت المقدس وتوجه إلى مكة المشرفة محرماً ، وكان عمروبن العاص بعد تحكيم علي (عليه السلام) ومعاوية له ولأبي موسى الأشعري يقدم أبا موسى في كل شيء ويظهر له الاحترام والإعظام ويقول له لا اتقدمك في أمر من الأمور ولا في شيء من الأشياء ولا في كلام ولا في غيره لأنك اسن منى وأنت صاحب رسول الله (ص)، وقد دعا لك وقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلًا كريماً ، حتى استقر ذلك في نفس أبي موسى وسكن في خاطره وظن أن تقديمه له على نفسه تعظيماً له وتكريماً ، وإنما هو دهاء وخديعة منه لـ ولما اجتمعا للحكومة وتفاوضا في

الكلام ، كان كلام عمرو بن العاص أن قال لأبي موسى ، ألم تعلم أن عثمان هتل مظلوماً قال أشهد، قال ألم تعلم أن معاوية وآل معاوية أولياؤه قال نعم، قال فما يمنعك من توليته وبينة في قريش كما علمت وإن خفت أن يقول الناس ليس له سابقة فقد وجدته ولى عثمان الخليفة المقتول ظلماً وهو الطالب بدمه مع ماله من حسن السياسة والتدبير، وهـو أخو أم حبيبـة زوج النبي ( ص ) وكاتب وحي النبي (ص) وعرض له بسلطان فقال أبو موسى يا عمرواتة الله ، أمَّا ما ذكرت من شرف معاوية فالشرف لأهل الدين والفضل مع أني لـوكنت معطيـه أفضل قريش شرفاً أعطيته علي بن أبي طالب ، فأما قولك معاوية ولي دم عثمان فوله هذا الأمر فلم أكن أوليه معاوية وادع المهاجرين الأولين، وأما تعريضك لي بالسلطان ، فوالله لو خرج معاوية عن سلطانه ماوليته ، فقال لــه عمرو فمــا تقول في ابني عبد الله وأنت تعلم فضله وصلاحه ، فقـال قد غميت ابنـك في هذه الفتنة ولا يكون ذلك ، فقال عمرو إن هذا الأمر لا يصلح إلا لرجل يـأكل ويطعم فسمع ابن الزبير كلمته ، فقال يا أبا موسىٰ تفطن وتنب لكلام عمرو ، ثم قال يابن العاص إن العرب قد اسندت إليك أمرها بعدما تقارعوا بالسيوف وأشرفوا على الحتوف فلا تردنهم في فتنة واتق الله ، ولما راود عمرو بن العاص أبا موسى على معاوية وعلى ابنه عبد الله فأبى أبـو موسى منـه راود أبو موسى :حمراً على تولية الخلافة لعبدالله بن عمر ، فأبي عمرو منه ، ثم قال هات رأياً غير هذا ، فقـال أبو مـوسى أرى أن تخلع هذين الـرجلين يعني علياً ومعاوية فتجعل الأمر شورى فيختار المسلمون من أحبوه ، فقال عمرو الرأي ما رأيت فأقبلا على الناس بوجـوههما وهم مجتمعـون ينظرون ما يتفقان عليه ، فقال عمرو تكلم يـا أبا مـوسىٰ وأخبرهم أن رأينـا اتفق ، فقال أبـو موسى أيهـا الناس إن رأينا اتفق على أمر نرجو أن يصلح الله بـ أمر الأمة ويلم شعثهـا ويجمع كلمتها فقال عمرو صدق أبو موسى وبر فيهما قال فتقدم يا أبا موسى وتكلم ، فقام إليه عبدالله بن عباس وقال له يـا أبا مـوسى إن كنت وافقته على أمر فقدمه يتكلم به قبلك ، فإني اخشى من خديعته لك وإني لا آمن أن يكون قد اعطاك الرضا فيما بينك ، فإذا قمت في الناس خالفك فقال أبو موسى قد

توافقنا وتـراضينا ومـا ثم مخالفـة أبدأ ، وكـان أبو مـوسىٰ رجلًا سليم القلب ، فتقدم فحمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر هــذه الأمة فلم نر اصلح لأمرها ولا ألمَّ شعثًا من أمر قـد اجتمع رأيي ورأي عمـرو عليه ، وهو أن تخلع علياً ومعاوية وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر بـأنفسها فتـولوا عليهم من أحبوا واختاروا ، وإني قـد خلعت علياً ومعـاوية فـاستقبلوا أمركم ، ولـوا عليكم من رأيتموه أهـلاً لذلـك ، ثم تنحى فأقبـل عمرو بن العـاص فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه ثم قـال أيها النـاس إن أبا مـوسى قد خلع صـاحبه علياً ، وقد قال ما سمعتم وأنا أيضاً قد خلعت صاحبه علياً وأبقيت صاحبي معاوية على الخلافة فإنه ولي عثمان بن عفان والمطالب بدمه وأحق الناس بمقامه ثم تنحى ، فقال أبو مـوسى مالـك لا وفقك الله غـدرت وفجرت وإنمـا مثلك مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ، فقال عمرو لأبي موسى أنت إنما مثلك كمثل الحمار يحمل اسفاراً ، وقال سعد لأبي موسى ما أضعفك يا أبا موسى عن عمرو ومكائده ، فقال أبـو موسى ما أصنع وافقنى على أمر ثم غدر ، فقال ابن عباس ( رض ) لا ذنب لك يا أبا موسى إنما الذنب لمن قدمك وأقامك في هذا المقام ، وقال عبد الرحمن بن أبي بكر لو غاب هذا الأشعري قبل هذا القوم كان حيراً ، وحمل شريح بن هاني على عمرو فضربه بالسوط ، وحمل ابن عمرو على شريح فضربه بعصى وحجز الناس بينهم ، فكان مريح يقول بعد ذلك ما ندمت على شيء ندامتي أن لا أكون ضربت عمراً بالسيف عوضاً عن السوط والتمس الناس أبا موسى ابن عباس غدر عمرو ولكني اطمأننت إليه لما يظهر لي وظننت أن هـ ذا الغادر لا يؤثر شيئاً على مصالح المسلمين ونصيحة الأمة ، وانصرف عمرو بن العاص وأهل الشام إلى معاوية وسلموا عليه بالخلافة ، فقيل أن معاوية قام في الناس فقال أما بعد فمن كان متكلماً في هذا الأمر بعد ذلك فليطلع لنا قرنة، قال ابن عمر فاطلعت جياتي وأردت أن أقول له يتكلم فيه رجال قاتلوك وأباك على الإسلام، فخشيت أن تكون كلمة يتفرق بها جماعة ويسفك بها دماء، فقلت

ما وعد الله في الحساب أحب من ذلك ، فلما انصرفت إلى منزلي جاءني حبيب بن مسلمة فقال ما منعك أن تتكلم حين سمعت هذا الرجل يقول ، قلت أردت ذلك فخشيت أن تكون كلمة يتفرق بها جماعة ويسفك بها دماء ، فقال حبيب وفقت وعصمت . وخرج شريح بن هاني مع ابن عباس (رض) إلى علي (عليه السلام) وأخبراه الخبر فقام في الكوفة فخطبهم فقال : الحمد لله وإن أتى بالخطب الفادح والحدثان الجليل وأشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله ، أما بعد فإن المعصية تورث الحسرة وتعقب الندامة وكنت أمرتكم في هذين الرجلين وفي هذه الحكومة أمري فأبيتم ونحلتم رأيي فما الويتم ، فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوازن :

أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبين النصح الاضحى الغد

أما بعد فإن هذين الرجلين اللذين اخترتم وهما حكمين قد نبذا حكم القرآن وراء ظهورهما وأحييا ما أمات القرآن ، واتبع كل واحد منهما هواه من غير هدى من الله ، فحكما بغير حجة بينة ولا سنة مضيئة واختلفا في حكمهما وكلاهما لم يرشد، استعدوا وتأهبوا للمسير إلى الشام وأصبحوا في معسكركم يــوم الإثنين . ثـم نزل وكتب إلى الخوارج بالنهروان : « بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالله أمير المؤمنين إلى زيد بن حصن وعبدالله بن وهب ، وعبدالله بن الكوى ومن معهم من الناس ، أما بعد فإن هـذين الرجلين اللذين ارتضيا حكمين قد خالفا كتاب الله واتبعا هواهما بغير هدى من الله ولم يعملا بالسنة ولم ينفذا للقرآن حكماً، فإذا وصلكم كتابي هذا فأقبلوا إلينا فإنا سائرون إلى عدونا وعدوكم ونحن على الأمر الأول الذي كنا عليه، فكتبوا إليه أما بعد فإنك لم تغضب لربك ، وإنما غضبت لنفسك فإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك ، وإلا فقد نابذناك على سواء إن الله لا يحب الخائنين . فلما قرأ كتابهم أيس منهم ، ورأى أن يدعهم ويمضي بالناس إلى أهل الشام فيناجزهم فقام في أهل الكوفة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ، ثم قال أما بعد فإنه من ترك الجهاد في الله تعالى وداهن في أمره كـان على شفا هلكة إلا أن يتداركه الله تعالى برحمته ، فاتقوا الله تعالى وقـــاتلوا من

حادًّ الله وحاول أن يطفىء نور الله ، قاتلوا الخائنين الذين لو ولـوا عملوا فيكم أعمال كسرى وهرقل ، وتأهبوا للمسير إلى عدوكم من أهل الشام وقد بعثنا إلى إخوانكم من أهل البصرة ليقدموا عليكم فإذا اجتمعتم شخصنا إن شاء الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . وكتب إلى عبدالله بن عبـاس (رض) أما بعد فإنا خرجنا إلى معسكرنا بالنخيلة وقد اجتمعنا بالمسير إلى عدونا من أهل الحرب فأشخص بمن معك من أهل البصرة. فقرأه ابن عباس على الناس ، وندبهم على المسير مع الأحنف بن قيس فشخصوا إلى على (عليه السلام) في ثلاثة آلاف وماثتين وكتب على (عليه السلام) إلى رئيس كل قبيلة من القبائل يستفزه بما في عشيرته من المقاتلة وأبنائهم الذين ادركوا وعبدانهم ومواليهم ، وجاءه سعد بن قيس الهمداني وقال يا أمير المؤمنين سمعاً وطاعة أنا أول الناس إجابة وجاءه معقل بن قيس وعدي بن حاتم وزياد بن حفصة وحجر بن عدي وأشراف الناس والقبائل في أربعين الفأ من المقاتلين الرجالة وستة عشر من أبناء الموالي والعبيد . وكتب إلى سعد بن مسعود بالمدائن يأمره بإرسال من معه من المقاتلة ، وبلغ علياً عليه السلام أن الناس يقولون لو سار بنا إلى قتال هؤلاء الحرورية فإذا فرغنا منهم وجهنا إلى قتال المخلين ، فقال لهم علي عليه السلام بلغني أنكم قلتم كيت وكيت وأن غير هؤلاء الخارجين أهم إلينا فدعوا ذكرهم وسيروا بنا إلى معاوية وأهل الشام أن لا يكونوا جبارين في الأرض ولا يتخذوا عباد الله خولًا ، فناداه الناس يـا أمير المؤمنين نحن حزبك وأنصارك وأتباعك نعادي من عاداك ونوالي من والاك ونبايع من أناب إلى طاعتك من كانوا وأين كانوا سر بنا حيث شئت .

فبينما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب معهم في الكلام إذ أتاه الخبر أن الخوارج خرجوا على الناس وأنهم قتلوا عبد الله بن حباب صاحب رسول الله (ص) وبقروا بطن امرأته وهي حامل وقتلوا ثلاث نسوة من طي وقتلوا أم سنان الصيداوية ، فلما بلغ علياً ذلك بعث إليهم الحرث بن مرة ليأتينهم وينظر صحة الخبر فيما بلغه عنهم ويكتب به إليه لا يكتمه شيئاً من أمرهم ، فلما دنا منهم وسألهم قتلوه وأتى علياً (عليه السلام) الخبر بذلك وهو في معسكره

فقال الناس يا أمير المؤمنين علام تدع هؤلاء القوم وراءنا يخلفونا في أموالنا وعيالنا سر بنا إليهم فإذا فرغنا منهم سرنا إلى أعدائنا من أهل الشام ، فقام إليه الأشعث بن قيس فتكلم بمثل كلامهم ، وكان الناس يرون أن الأشعث يرى رأي الخوارج ، لأنه كان يقول يـوم صفين انصف يوماً يدعـونا إلى كتـاب الله تعالى ، فلما قال هذه المقالة علم الناس أنه لم يكن يرى رأيهم فأجمع علي (عليه السلام) المسير إليهم فجاءه منجم يقال له مسافر بن عدي فقال يا أمير المؤمنين إذا أردت المسير إلى هؤلاء القوم فسر إليهم في الساعة الفلانية فإنك إن سرت في غيرها لقيت أنت وأصحابك ضراً شديداً ومشقة عظيمة فخالفه على (عليه السلام) وسار في غير الساعة التي أمره المنجم بالمسير فيها، افلما قرب علي عليه السلام منهم دنا بحيث أنه يراهم ويرونه نزل وأرسل اليهم أن ادفعوا الينا قتلة اخواننا نقتلهم بهم واترككم وأكف عنكم حتى القي أهل الشام ، فلعل الله تعالى أن يقبل بقلوبكم ويردكم إلى خير مما انتم عليه من أموركم ، فقالوا كلنا قتلناهم وكلنا مستحلون لدمائكم ودماثهم فخرج قبِس بن سعد بن عبادة ، فقال لهم عباد الله أخرجوا إلينا إخواننــا منكم وادخلوا في هذا ً الأمر الذي خرجتم عنه ، وعبودوا إلى قتال عبدونا وعبدوكم فإنكم قبد ركبتم عظيماً من الأمر تشهدون علينا بالشرك وتسفكون دماء المسلمين ، فقال عَبدالله بن سحرة السلمي ، إنّ الحق قد أضاء لنا فلسنا بتابعيكم ، ثم إن علياً عليه السلام خرج إليهم بنفسه فقال لهم أيها العصابة التي أخرجها عداوة المراء والحجاج وصدهم عن الحق اتباع الهوى واللجاج ، إن أنفسكم الأمارة سولت لكم فراقي لهذه الحكومة التي أنتم بدأتموها وسألتموها ، وأنا لها كاره وأنبأتكم أن القوم إنما فعلوه مكيدة فأبيتم علي إباء المخالفين وعندتم على عناد العاصين حتى صرفت رأيي إلى رأيكم ، وأني معاشرهم والله صغار الهام سفهاء الأحلام فأجمع رؤساؤكم وكبراؤكم أن اختاروا رجلين فأخذنا عليهما أن يحكما بالقرآن ولا يتعديانه ، فتاها وتركا الحق وهما يبصرانه فبينوا لنا بما تستحلون قتالنا والخروج عن جماعتنا ، ثم تستعرضون الناس تضربون أعناقهم إن هـذا لهو الخسـران المبين . فنـادوا أن لا تخـاطبـوهـم ولا تكلموهم وتهيؤا

للقتال ، الرواح الرواح إلى الجنة ، فرجع علي (عليه السلام) عنهم إلى أصحابه ثم عباهم للقتال فجعل على ميمنته حجر بن عدي ( رض ) وميسـرته شبث بن ربعي وقيل معقل بن قيس الرياحي ، وعلى الخيـل أبـا أيــوب الأنصاري وعلى الرجالة أبا قتادة الأنصاري ، وفي مقدمتهم قيس بن سعد بن عبادة (رض) وعبأت الخوارج قاتلهم الله أصحابها ، فجعلوا على ميمنتهم زيد بن قيس الطائى وعلى الميسرة شريح بن أوفى العبسي ، وعلى خيلهم حمزة بن سنان الأسدي وعلى رجالتهم حرقوص بن زهير السعدي ، وأعطى على (عليه السلام) لأبي أيوب الأنصاري راية أمان ، فناداهم أبو أيوب (رض) من جاء إلى هذه الراية فهو آمن ممن لم يكن قتل ولا تعرض لأحد من المسلمين بسوء ، ومن انصرف منكم إلى الكوفة فهو آمن ، ومن انصرف إلى المدائن فهو آمن لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة اخواننا في سفك دمائكم فانصرف عروة بن نوفل الأشجعي في خمسمئة فارس ، وخرج طائفة أخرى منصرفين إلى الكوفة ، وطائفة أخرى إلى المدائن وتفرق أكثرهم بعد أن كانوا اثني عشر ألفاً فلم يبق منهم غير أربعـة آلاف ، فزحفـوا إلى على عليه السلام وأصحابه ، فقـال علي لأصحابـه كفوا عنهم حتى يبـدأوكم فتنادوا الرواح الرواح إلى الجنة ، فحملوا على الناس فانفرقت خيل على عنهم فرقتين حتى ساروا في وسطهم عطفوا عليهم من الميمنة والميسرة واستقبلت الرماة وجوههم بالنبل وعطفت عليهم الرجالة بالسيوف والرماح فما كان بأسرع من أن قتلوهم عن آخرهم ، وكانوا أربعة آلاف فلم يفلت منهم إلا تسعـة أنفس لا غير ، رجلان هربا إلى خراسان وبها نسلهما إلى الآن ، ورجلان صارا إلى بلاد عمان وبها نسلهما إلى الأن ورجلان إلى بلاد اليمن وبها نسلهما وهم الـذين يقال لهم الأبـاضية أصحـاب عبدالله بن ابـاض ، ورجـلان صـارا إلى الجزيرة ، ورجل صار إلى تل موذن وغنم أصحاب علي (عليه السلام) منهم غنائم كثيرة وقتل من شيعة على رجلان ، ولم يسلم من الخوارج المقتولين غير هؤلاءالتسعة المذكورين خذلهم الله .

وهذه كرامة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) وأنه

## الإمام على بن أبي طالب (ع)

قال قبل ذلك نقتلهم ولا يقتل منا عشرة ولا يسلم منهم عشرة(١).

#### فائدة:

الخوارج هم هؤلاء الذين خرجوا على علي (عليه السلام) لما حكم الحكمان وقالوا لا حكم إلا لله ، وهم الذين قال فيهم النبي (ص) وآله يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري ، قال سمعت رسول الله (ص) يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقّرون صلاتكم مع صلاتهم يقرأون القرآن ولا يجاوز حلوقهم ، أو قال حناجرهم ، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية . ومنهم عبدالله بن ذي الخويصرة التميمي ، جاء إلى النبي (ص) وهو يقسم الصدقات فقال اعدل يا رسول الله ، فقال (ص) ويلك فمن يعدل إن لم أعدل . قال عمر بن الخطاب أيأذن لي رسول الله أن أضرب عنقه ، قال (ص) دعه فإن له أصحاباً يحقِر أحدكم صلاته مع صيامهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ، وفيهم نزل قوله تعالى : ﴿ ومنهم من يلمزك في الصدقات ﴾(۱) الحديث وفيهم نزل قوله تعالى : ﴿ ومنهم من يلمزك في الصدقات ﴾(۱) الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ايضاً عن عبدالله بن عمر ، ويقال لهم الحرورية بحاء مهملة وراء مكررة بينهما واو ثم بالنسبة إلى حرور ، أرض نزلوا بها لما مضوا عن علي عليه السلام .

### بعض كلماته الرايقة الفايقة:

في ذكر شيء من كلماته الرابقة الفايقة ومواعظه النافعة ورواجزه الصادعة ونكته الحسنة ومقاصده المستحسنة :

فمن ذلك كلمات من كلامه (عليه السلام) جمعها الجاحظ في بعض

<sup>(</sup>١) الخوارج والتحكيم في مناقب ابن شهر آتوب ج ٣ ص ١٨١.

 <sup>(</sup>٢) سسورة التوبة الآية ٥٨ ، والحديث في أسباب النزول للواحدي ص ١٧٣ والبخاري كتاب استتابة المرتدين، وكتاب الأدب وكتاب الأنبياء وكتاب المناقب .

تصانيفه وهي تشتمل على كثير من الحكمة كل كلمة منها تعد بألف كلمة وهي هذه :

« الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا » « الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم » « قيمة كل امرىء ما يحسنه » « من عرف نفسه فقد عرف ربه » « المرء مخبوء تحت لسانه » « من عذب لسانه كثر اخوانه » « بشر مال البخيل بحادث أو وارث » « لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال » « في الجزع عند البلاء تمام المحنة » « لا ظفر مع البغي » « لا ثناء مع الكبر » « لا بر مع الشح » « لا صحة مع النهم » « لا شرف مع سوء الأدب » « لا اجتناب محرم مع الحرص » « لا راحة مع الحسد » « لا سؤدد مع الانتقام » « لا محبة مع المراء » « لا صواب مع ترك المشورة » « لا مروة لكذوب » « زيادة مع زعارة » « لا وفاء لملوك » « لا كرم أعز من التقي » « لا شرف أعلى من الإسلام » « لا معقبل أحسن من العقل » « لا شفيع انجح من التوبة » « لا لباس أجمل من العافية » « لا داء أعيى من الجهل » « لا مرض اخفى من قلة العقل » « لسانك يقتضيك ما عودته » « المرء عدو ما جهله » « رحم الله أمرءاً عرف نفسه ولم يتعد طوره » « أعادة الاعتذار تذكرة بالذنب » « النصح بين الملأ تقريع » « إذا تم العقل نقص الكلام » « الشفيع جناح الطالب » « نفاق المرء ذله » « نعمة الجاهل كروض على مزبلة » « الجزع اتعب من الصبر » « المسؤول حر حتى يعده » « أكبر الأعداء اخفاهم مكيدة » « من طلب ما لا يعنيه فاته ما يعنيه » « السامع للغيبة أحد المغتابين » « الذل مع الطمع » « العز مع اليأس » « الحرمان مع الحرص » « من كثر مزاحه حقد عليه واستخف به » « عبد الشهوة أذل من عبد الرق » « الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له » « منع الجود سوء الظن بالمعبود » « كفي بالظفر شفيعاً للذنب » « رب ساع فيها يضره » « لا تتكل على المنى فإنها بضائع التوكي » « اليأس حر والرجاء عبىد » « العاقل كهانة » « من نظر اعتبر » « العداوة شغل القلب » « القلب إذا كره عمم » « الأدب صورة العقل » « من لانت أسافله صلبت أعاليه » « من أتى في عجانه قل حياؤه وبَــذَأ لسانه » « السعيد من وعظ بغيره » « البخل جامع لمساوىء العيوب » « كثرة الـوفاق نفـاق وكثرة الخـلاف شقاق « رب أمـل خائب » « رب

### الإمام على بن أبي طالب (ع)

رجاء يؤدي إلى الحرمان » « رب ربح يؤدي إلى الخسران » « رب طمع كاذب » « البغي سائق الجبن » « في كل جرعة شرقة » « مع كل أكلة غصة » « من كثر ذكره في العواقب لم يشجع » « إذا حلت المقادير ضلت التدابير » « إذا حل القدر بطل الحذر » ، « الإحسان يقطع اللسان » « الشرف بالعقل والأدب بالأصل والنسب » « أكرم النسب حسن الأدب » « افقر الفقر الحمق » « أوحش الوحشة العجب » « أغنى الغنى العقل » « الطامع في وثاق الذل » « ليس العجب ممن هلك كيف هلك إنما العجب ممن نجا كيف نجا » « احذروا نفار النعم فما كل شارد بمردود » « أكثر مصارع العقول تحت بروق الأطماع » « من ابدى صفحته للحق هلك » « إذا ملقتم فبادروا بالصدقة » « من لاَّنَ عوده كثرت أغصانه » « قلب الأحمق في فيه ولسان العاقل في قلبه » « من جرى في ميدان أمله عثر في عنان أجله » « إذا وصلت اليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر » « إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكر القدرة عليه ، ما أضمر احد شيئاً في قلبه إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه » « البخيل يستعجل الفقر يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء » « لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه » انتهى.

# ذكر الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد(١):

ومن كلامه عليه السلام في شيعتهم المخلصين ما رواه نقلة الأخبار أنه عليه السلام خرج ذات ليلة من المسجد وكانت ليلة قمراء فأم الجبانة ولحقه جماعة يقفون أثره ، فوقف وقال من أنتم قالوا نحن شيعتك يا أمير المؤمنين فنظر في وجوههم ثم قال فمالي لا أرى فيكم سيماء الشيعة، قالوا وما سيماء الشيعة يا أمير المؤمنين قال : « صفر الوجوه من السهر حدب الظهور من الشيام ، عمش العيون من البكاء خمص البطون من الصيام ذبل الشفاه من

<sup>(</sup>١) ارشاد المفيد ص ١٢٧.

الدعاء وعليهم غبرة الخاشعين ».

ومن ذلك ما نقل عنه (عليه السلام) في العلم والعقل والمال قال عليه السلام: « العلم حياة القلوب ونور الأبصار ينزل الله تعالى حامله منازل الأخيار ويمنحه صحبة الأبرار ويرفعه في الدنيا والآخرة ».

وقال ( عليه السلام ) : « العلم يرفع الوضيع ويضع الرفيع ».

وقال (عليه السلام): « العلم خير من المال يحرسك وأنت تحرس المال ، العلم حاكم والمال محكوم عليه ».

وقال (عليه السلام): «قصم ظهري رجلان عالم متهتك وجاهل متنسك هذا ينفر الناس بتهتكه وهذا يضل الناس بتنسكه ».

وقال (عليه السلام): « أقل الناس قيمة أقلهم علماً ،لكل امرىء ما يحسنه وكفى بالعلم شرفا انه يدعيه من لا يحسنه ، ويفرح إذا نسب إليه ، وكفى بالجهل ذماً انه يبرأ منه من همو فيه ، ويغضب إذا نسب إليه ، والناس عالم ومتعلم وسائرهم همج رعاع ».

وقال (عليه السلام) ( في العقل) : الانسان عقل وصورة فمن أخطأه العقل لزمته الصورة ومن لم يكن كاملًا كان بمنزلة جسد بلا روح ».

وقال عليه السلام في صفة الدنيا: « ألا إن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع والآخرة قد أقبلت وآذنت باطلاع ، ألا وإن المضمار اليوم والسباق غداً ، فإما إلى الجنة وإما إلى النار ، وإنكم في أيام مهل من وراثه أجل يحثه عجل ، من عمل في أيام مهله قبل حلول أجله نفعه عمله ولم يضر أمله ، ولو ومن لم يعمل في أيام مهله قبل حلول أجله ضره أمله ولم ينفعه عمله ، ولو عاش احدكم ألف عام كان الموت بالغه ونحبه لاحقه ، فلا تغرنكم الأماني ولا يغرنكم بالله الغرور ، كان قبلكم في هذه الدنيا سكان شيدوا البنيان ووطنوا الأوطان ، اضحت أبدانهم في قبورهم هامدة وأنفاسهم خامدة ويتلهف المفرط منهم على ما فرط ، يقول يا ليتني قدمت لنفسي يا ليتني أطعت ربي ».

## الإمام علي بن أبي طالب (ع)

وقال عليه السلام: «كان ما هو كائن من الدنيا لم يكن ، وكان ما هو كائن من الأخرة لم يزل، وكل ما هو آت قريب، فكم من مؤمل لأمل لم يدركه، وكم جامع مالا يأكله ، وذاخر ما عساه يتركه ، ولعله من باطل جمعه ومن حرام رفعه أصابه حراماً ،وعدواناً ، واحتمل وزره وباء منه بما ضره ، خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ».

ومن ذلك ما ورد عنه (عليه السلام) في الحكم والأمثال عن ابن عباس أنه قال ما انتفعت بكلام بعد رسول الله (ص) كانتفاعي بكتاب كتبه إلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام) فإنه كتب إلى :

«أما بعد فإن المرء يسؤه فوت ما لم يكن ليدركه، ويسره درك ما لم يكن ليفوته فليكن سرورك بما نلت من آخرتك ، وليكن أسفك على ما فاتك منها ، وما نلت من دنياك فلا تكن به فرحاً ، وما فاتك منها فلا تأس عليه وليكن همك لما بعد الموت والسلام ».

وقال: «الشيء شيئان شيء قصر عني لم أرزقه فيما مضى ولا أرجوه فيما بقي ، وشيء لا أناله دون وقته ولو استعنت عليه بقوة أهل السموات والأرض ، فما أعجب من الإنسان يسره درك ما لم يكن ليفوته ويسؤه فوت ما لم يكن ليدركه ، ولو أنه فكر لأبصر ولعلم أنه مدبر ، واقتصر على ما تيسر ولم يتعرض لما تعسر ، واستراح قلبه مما استوعى فكونوا أقل ما لا تكونوا في الباطل أموالاً ، وأحسن ما تكونوا في الأخرة أعمالاً ، فإن الله تعالى أدب عباده المؤمنين أدباً حسناً فقال عز من قائل ﴿ يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافاً ﴾(١).

وقال: « لا تكون غنياً حتى تكون عفيفاً ولا تكون زاهداً حتى تكون متواضعاً ، ولا تكون متواضعاً حتى تكون حليماً ، ولا يسلم قلبك حتى تحب للمسلمين ما تحب لنفسك ، وكفى بالمرء جهالاً أن يرتكب ما نهي عنه ، وكفى به عقلاً أن يسلم الناس من شره ، وأعرض عن الجهل وأهله ، واكفف عن الناس ما تحب أن يكف عنك ، واكرم من صافاك وأحسن مجاورة من جاورك

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٧٣.

والن بجانبك ، واكفف الأذى واصفح عن سوء الأخلاق ولتكن يدك العليا ان استطعت ، ووطن نفسك على الصبر على ما أصابك وألهم نفسك القناعة واتهم الرجاء وأكثر الدعاء تسلم من سورة الشيطان ولا تنافس على الدنيا ولا تتبع الهوى، واحلم على السفيه تكثر انصارك عليه، وعليك بالشيم العالية تقهر من يناوئك ».

وقال: «قل عند كل شدة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تُكف، وقل عند كل نعمة الحمدلله تُرز منها، وإذا ابطأت عليك الأرزاق فقل استغفر الله يوسع عليك، مفتاح الجنة الصبر، مفتاح الشرف التواضع مفتاح الكرم التقوى، من أراد أن يكون شريفاً فيلزم التواضع، عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله».

« وقال ( عليه السلام ) لا شرف لبخيل ، ولا همة لمهين ، ولا سلامة لمن أكثر مخالطة الناس ، ولا كنز اغنى من الفناء ولا مال اذهب للفاقة من الرضا بالقوت » .

« وقال عليه السلام من كبرت عوارفه كثرت معارفه ، من أجمل في الطلب أتاه رزقه من حيث لا يحتسب ، من كثر دينه لم تقر عينه ، من فعل ما شاء لقي ما لا يشاء ، من استكان بالرأي ملك ، ومن كابد الأمور هلك ، من أمسك عن الفضول عد من أرباب العقول ، من لم يكتسب بالأدب مالا اكتسب به جمالاً ، ما كساه الغنى ثوباً خفيت عن العيون عيوبه ، من حسنت سياسته دامت رئاسته ، من ركب العجلة لم يأمن الكبوة ، من تقدم بحسن النية نصره التوفيق ».

وقال عليه السلام: « الوحدة راحة ، والعزلة عبادة ، والقناعة غنى والاقتصاد بلغة ، والعزيز بغير الله ذليل ، والغني الشرير فقير ، ولا تعرف الناس إلا بالاختبار فاختبر اهلك وولدك في غيبتك وصديقك في مصيبتك وذا القرابة عند فاقتك ، والتودد والملق عند عطيتك لتعلم اين منزلتك .

وقال (عليه السلام) «ما ذبُّ عن الأعراض كالصفح والإعراض ، في

## الإمام علي بن أبي طالب (ع)

إغضائك راحة أعضائك، أجلَّ النوال ما وصل قبل السؤال، الحكيم لا يعجب بقضاء محتوم حل بمخلوق، عفة اللسان صمة، من الفراغ يكون الصبوة».

وقال عليه السلام: « لا تحدث من غير ثقة تكن كذاباً ، وقارن أهل الخير تكن منهم ، وباين أهل الشر تبن عنهم ، واعلم أن الحزم عزم وساعد أخاك وإن جفاك ، وإن قطعته فاستبق له بقية من نفسك ، ولا ترغبن فيمن زهد فيك وليس جزاء من سرك أن تسوءه ، واعلم أن عاقبة الكذب الذم وعاقبة الصدق النجاة ».

وقال (عليه السلام): «خير أهلك من كفاك ، ترك الخطيئة أهون من التوبة ، عدو عاقل خير من صديق جاهل ، التوفيق من السعادة ، من بحث عن عيوب الناس بنفسه بدأ ، من سلم من ألسنة الناس كان سعيداً ، من وقع في ألسنة الناس هلك ، من تحفظ من سقط الكلام أفلح ، خير مالك ما أعانك على حاجتك ، كم من غريب خير من قريب ، خير إخوانك من واساك وخير منه من كفاك ، من أحب الدنيا جمع لغيره ، المعروف فرض والدنيا دول ، من كان في النعمة جهل قدر البلية ، من قل سروره كان في الموت راحته ، السؤال مذلة والعطاء محبة والمنع مبغضة ، وصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار ، الحر حر ولو مسه الضر ، ما ضل من استرشد ولا خاب من استشار ، الحازم لا يستبد برأيه ، آمن من نفسك عندك من وثقته على سرك ، المودة بين الآباء صلة في الأبناء ، من رضى عن نفسه كثر الساخطون عليه ، من كرمت عليَّة نفسه هـانت عليه شهـوته ، من هـون صغار المصـائبِ ابتلاه الله بكبارها، رب مفتون بحسن القول فيه ، ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلباً لما عند الله ، وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالًا على الله ، الدهر يومان يوم لك ويوم عليك فإن كان لـك فلا تبطر وإن كان عليك فلا تضجر ، الراكن إلى الدنيا مع ما يعاين جاهل ، الطمأنينة إلى كل أحمد قبل الاختبار عجز، البخل جامع لمساوىء الأخلاق، من نعم على العبد جلبه حوائج الناس إليه فمن قام فيها بما يجب عرضها للدوام والبقاء ،

ومن لم يقم بها عرضها للزوال والفناء ، العفاف زينة الفقر ، ومن أطال الأمل أساء العمل ، الناس ابناء الدنيا فلا لوم عليهم في حب أمهم ، الطمع ضامن غير وفي ، والأماني تعمي البصائر ، لا تجارة كالعمل الصالح ولا ربح كالثواب والله أعلم بالصواب .

## في ذكر يسير من بديع نظمه ومحاسن كلامه:

فمن ذلك قوله (عليه السلام):

فكن معدناً للحلم واصفح عن الأذى وأحبب إذا أحببت حباً مقارناً وابغض إذا ابغضت بغضاً مفارقاً

ولعلي عليه السلام :

لئن كنت محتباجاً إلى الحلم إنني ولي فسرس بالحلم للحلم ملجم ولي فسرس بالحلم للحلم ملجم وما كنت أرضى الجهل خدنا وصاحباً وإن قال بعض الناس فيه سماجة فان شئت تقويمي فإني مقوم

وله عليه السلام:

فارق تجد عوضاً عمما تفارقه فالأسد لولا فراق الغاب ما افترست

وله عليه السلام:

الصبر من كرم الطبيعة ترك التعاهد للصديق

وله عليه السلام:

أحمد ربى عملى خمصال

فإنك لاق ما عملت وسامع فإنك لا تدري متى الحب راجع فإنك لا تدري متى الحب نافع

إلى الجهل في بعض الأحايين احوج ولي فرس بالجهل للجهل مسرج ولكنني أرضى به حين أحوج لقد صدقوا والذل بالحر اسمج وإن شئت تعويجي فإني أعوج

فانصب فإن لذيذ العيش في النصب والسهم لـولا فراق القـوس لم يصب

والمن مفسدة الصنيعة يكون داعية القطيعة

خص بها سادة الرجال

لــزوم صــبــر وخــلع كــبـر وصــون عــرض وبــذل مــال وقال عليه السلام:

عش موسراً إن شئت أو معسراً دنياك بالأحزان مقرونة حلاوة دنياك مسمومة

وقال عليه السلام:

محامدك اليوم مذمومة إذا تم أمر بدا نقصه إذا كنت في نعمة فارعها وداوم عليها بشكر الإله فإن تعط نفسك آمالها فكم عمن عاش في نعمة

لابد في الدنيا من الغم

لابد في الدنيا من الغم فلا تقطع الدنيا إلا بهم فلا تأكل الشهد إلا بسم

فلا تكسب الحمد إلا بذم توقع زوالاً إذا قيل تم فإن المعاصي تزيل النعم فإن الإله سريع النقم فعند مناها تحل الندم فماحس بالموت إلا هجم

وعن جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنه قال دخلت على على (عليه السلام) في بعض علاته وقد نقه فلما نظر إلي قال: «يا جابر من كثرت نعم الله عليه كثرت حواثج الناس إليه ، فإن قام بما أمر الله تعالى عرضها للدوام والبقاء وإن لم يعمل فيها بما أمر الله تعالى عرضها للزوال والفناء ثم أنشأ يقول:

ما أحسن الدنيا واقبالها من لم يواس الناس من فضلها فاحذر زوال الفضل يا جابر فإن ذا العرض جزيل العطا

إذا أطاع الله من نالها عرض للأدبار إقبالها واعط من الدنيا لمن سالها يضعف بالجنة أمثالها

قال جابر ثم هز بضبعي هزة خيل أن عضدي خرجت من كاهلي وقال يا جابر حواثج الناس إليكم من نعم الله عليكم ، فلا تملوا النعم فيحل بكم لنقم فاعلموا أن خير المال ما أكتسب حمداً أو أعقب أجراً ثم انشأ يقول :

لا تخضعن لمخلوق على طمع وأسال الهك مما في خراثنه ألا ترى كل من ترجو وتأمله ما أحسن الجود في الـدنيـا وأجمله

فإن ذلك وهن منك في الدين فإن ذلك بين الكياف والنون من البرية مسكين ابن مسكين وأقبح البخل فيمن صيع من طين

قال جابر أفهممت أن أقوم ، قال أنا معك يا جابر فلبس نعليه وألقى إزاره على منكبيه وخرجنا نتساير فذهب بنا إلى الجبانة جبانة الكوفة فسلم على أهل القبور فسمعت ضجة وهجة ، فقلت ما هذا يا أمير المؤمنين فقال هؤلاء بالأمس كانوا معنا واليـوم فارقـونا أتسـأل عن أحوالهم فهم إخـوان لا يتزاورون وأودًّاء لا يتعاودون ، ثم خلع نعليه وحسر عن ذارعيه وقـال يا جـابر اعـطوا من دنياكم الفانية لأخرتكم الباقية ومن حياتكم لموتكم ومن صحتكم لسقمكم ، ومن غناكم لفقركم ، اليوم أنتم في الدور وغداً في القبور ، . ثم أنشأ يقول :

سلام على أهل القبور الدوارس كأنهم لم يجلسوا في المجالس ولم يشربوا من بارد الماء شربة ولم يأكلوا ما بين رطب ويابس ألا فماخبروني أين قبر ذليلكم وقبر العريز الباذخ المتنافس

### وله عليه السلام:

والله لــو عــاش الـفتــي مـن دهــره متلاذأ فيها بكل هنيئة لا يعسرف الآلام فيها مسرة ما كان ذاك يفيده من عظم ما

وله أيضاً عليه السلام:

آي يسومي مسن السمسوت أفسر يوم لا يقدر لا ارهب وله عليه السلام أيضاً:

إذا عقد القضاء عليك أمراً

الفاً من الأعسوام مالك أمره ومبلغاً كل المنى من دهره كلا ولا جرت الهموم بفك ره يلقى بأول ليلة في قبره

يوم لا يقدر أو يوم قدر ومن المقدور لا يسرجي الحدر

فليس يحله إلا القضاء

فما لك قد اقمت بدار ذل وارض الله واسعة الفضاء ومن نظمه:

صن النفس واحملها على ما يزينها تعش سالماً والقول فيك جميل ولا ترين الناس إلا تجملًا نبا بك دهر أو جفاك خليل وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عسى نكبات الدهر عنك ترول يعز غني النفس أن قل ماله ويغنى فقير النفس وهو ذليل وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل

وروي أيضاً عنه ، أنه أتاه رجل وقال له : يا على أخبر ما واجب وأوجب ، وعجيب وأعجب ، وصعيب وأصعب ، وقريب وأقرب فأجابه بقوله :

فرض على الناس أن يتوبوا والدهر في صرفه عجيب والصبر في النائبات صعب وكلما يرتجى قريب

لكن ترك الننوب أوجب وغفلة الناس فيه اعجب لكن فوت الشواب أصعب والموت من كل ذاك أقرب

### بعض مناقبه:

في ذكر مناقبه الحسنة وما جاء في ذلك من الأحاديث والأخبار المستحسنة: فمن ذلك ما ورد في الصحيحين من المناقب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) الأولى: نزوله من المصطفى (ص) منزلة هارون من موسى، الثانيه مشهادته (ص) أنه يحب الله ورسوله، الثالثة متخصيصه له بالراية ذات المرتبة العلية ووصفه له بالرجولة، الرابعة ما المشهور المنسوبة إليه وفتح خيبر على يديه (عليه السلام)، الخامسة علمه المشهور وعمله المشكور، السادسة من زهده المعروف الشهير الموصوف، السابعة القرابة الموصوفة بالنجاة، الثامنة مقوله (ص) اللهم هؤلاء أهلي وأشار إلى على وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين، التاسعة متزويجه

(ص) بابنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ، العاشرة - أنه (عليه السلام) إمن الرهط أولى الجاهات العراض الذين توفى رسول الله (ص) وهو عنهم راض ، الحادية عشرة ـ إقامته للحق غير مكترث بمعاداة الخلق كما اتفق في قتل الفئة الباغية وجهادها المخطئة للصواب في رأيها واجتهادها ، الشانية عشرة ـ قوله ( ص ) لعمار تقتلك الفئة الباغية ثم قتل وهـو من عسكره وحـزبه وفي نصرته ( رض ) . قال الشيخ العارف ، بالله عبدالله بن أسعد اليافعي رحمه الله ، قال علماؤنا من أئمة أهل الحق هذا الحديث حجة ظاهرة في أن علياً (عليه السلام) كان محقاً ومصيباً والطائفة الأخرى بغاة لكنهم مجتهدون ، وفيه معجزة لرسول الله (ص) من أوجه ،منها أن عماراً يموت : قتيلا وأنه يقتله مسلمون وأنهم بغاة وأن الصحابة يقاتلونهم وأنهم يكونون فـرقتين باغيـة وغيرهـا ، قالـوا وكل هـذا وقع مثـل فلق الصبح صلَّى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله الـذي ما ينطق عن الهوى إن هـو إلا وحي يوحى انتهى ذكره في كتابه المرهم ، ااالثالثة عشرة -لدمه في الإسلام مذ هو غلام ، الرابعة عنعشرة أن نسله من النهامين النهام البتول فاطمة بنت السرسول (رض) ، الرابعة عشرة . شهرة محاسنه الجميلة واتصافه بكل فضيلة ( رض ) . فمن ذلك ما رواه البيهقي في كتابه اللهي صنفه في فضائل , الصحابة ( رض ) يرفعه بسنده إلى رسول الله ( ص ) أنه قال من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه ، وإلى نوح في تقواه ، وإلى إبراهيم في حلمه ، وإلى موسى في هيبته ، وإلى عيسىٰ في عبادته ، فلينظر إلى على بن أبي طالب (عليه السلام) وروى الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني بسنده إلى عبدالله بن حكيم الجهني ، قال قال رسول الله ( ص ) إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى في على ثلاثة أشياء ليلة أسري بي ، بأنه سيد المؤمنين ، وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين . وعن ابن عباس (رض) قال لما نزل قولمه تعالى ﴿ إِنَّمَا أَنْتُ مَنْذُرُ وَلَكُلُّ قُومُ هَادُ ﴾(١) قال رسول الله ( ص ) أنا المنذر وعلي الهادي وبك يا علي يهتدي المهتدون . وعن مكحول عن علي بن أبي

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية رقم ٧.

طالب ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ﴿ وتعيها أذن واعية ﴾(١) قال قال لى رسول الله (ص) سألت الله أن يجعلها أذنك يا على ففعل ، فكان على (عليه السلام) يقـول ما سمعت من رسـول الله (ص) كلامـاً إلاَّ وعيته وحفـظته ولم أنسه . وعن ابن عباس ( رض ) قال لما نزلت هذه الآية : ﴿ إِنْ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ﴾(٢) قال لعلي هو أنت ً وشيعتـك ، تأتي يــوم القيامـة أنت وهم راضين مرضيين ويأتي اعداؤك غضـاباً مفحمين . ونقل الواحدي في تفسيره يرفعه بسنده إلى ابن عباس ( رض ) قال. كان مع على بن أبي طالب اربعة دراهم لا يملك غيرها ، فتصدق بدرهم ليلًا وبدرهم نهاراً وبدرهم سراً وبدرهم علانية ، فأنزل الله سبحانه وتعالى : ﴿ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (٣). ونقل أبو اسحق أحمد بن محمد. الثعلبي في تفسيره يرفعه ، قال بينما عبدالله بن عباس ( رض ) جالساً قريباً من زمزم يقول قال رسول الله ( ص ) وهو يحـدث الناس إذ أقبـل رجل متلثمـاً فوقف فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول الله ، إلا قال الرجل قال رسول الله (ص) فقال ابن عباس سألتك بالله من أنت فقال أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر الغفاري ، سمعت رسول الله (ص) بهاتين و إلا صمتايقول عن على بن أبي طالب أنه قائد البررة ، وقاتل الكفرة ، منصور من نصره مخذول من خـذله ، وصليت مـع رسول الله ( ص ) يــومـاً من أيــام الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئاً ، فرفع السائل يديه إلى السماء وقال اللهم إني أشهدك اني سألت في مسجد نبيك محمد (ص) ولم يعطني أحد شيئاً وكان على في الصلاة راكعاً فأوماً إليه بخنصره اليمني وفيها

<sup>&</sup>quot;(١) سورة الحاقة الآية ١٢ ـ أسباب التنزيل للواحدي ص ٣١٧ بـإسناده عن بريدة عن رسـول الله. ( ص ).

<sup>·(</sup>٢) سورة البينة الآية ٧.

 <sup>(</sup>٣) مسورة البقرة الآية ٢٧٤ ، كشف الغمة ٩١ و٩٣ وتفسيسر فوات ٨ ومجمع البيان (٢/ ٣٨٨)
 والكشاف للزمخشري (١/ ٢٨٦) والدر المنثور (١/ ٣٦٢).

خاتم فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصره ، وذلك بمرأى من النبي (ص) وهو في المسجد ، فرفع رسول الله (ص) طرفه إلى السماء وقباله اللهم إن أخي موسىٰ سألك فقال « رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ، واجعل لي وزيراً من أهلي هرون أخي اشدد به ازري وأشركه في أمري »(١) فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون اليكما . اللهم وإني محمد نبيك وصفيك اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي علياً أشد به فاشري ، قبال أبو ذر (رض) فما استم دعاؤه حتى نزل جبرئيل (عليه السلام) من عند الله عز وجل وقبال إقراً : ﴿ إنما وليكم الله ورسوله والذين المناه اللين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون ﴾(٢).

ونقل الواحدي في كتابه المسمى بأسباب النزول ، أن الحسن والشعبي والقرطي قالوا ان علياً والعباس وطلحة بن شيبة افتخروا فقال طلحة أنا صاحب البيت مفتاحه بيدي ، ولو شئت كنت فيه ، قال العباس وأنا صاحب السقاية والقائم عليها فقال علي لا أدري لقد صليت ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد ، فانزل الله تعالى : ﴿ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله ﴾ (٣) إلى أن قال : ﴿ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون ﴾ ومن كتاب المناقب لأبي المؤيد

<sup>(</sup>١) سورة طة الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٥٥ ـ أسباب النزول للواحدي ص ١٣٧ والزمخشري في الكشاف (١/ ٢٤) ط. مظر والرازي في أحكام القرآن ٢/ ٥٤٣ ط. البهية القاهرة والدر المنشور (٢/ ٣٤٣) ط. مصر والطبري في ذخائر العقبي ٨٨ ط. القاهرة ونقله سائر المفسرين في كتبهم ورواه في غاية المرام باب ١٨ وصاحب المراجعات . . .

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ٢٦٠ وكشف الغمة ٩٢ و٩٥ وروضة الكافي ٢٠٣ و٤٠٢ وتفسير العياشي وتفسير الفرات ٢٠ و٥٠ وعمدة ابن بـطريق ١٨ وأسباب النـزول للواحدي ١٦٨ وتفسيـر البيضاوي (١/ ١٩١) والزمخشري في الكشاف (٢/ ٢٧) ومفاتيح الغيب (٤/ ٤٢٢ و٤٢٣) والآية في سـورة التوبة رقم ١٩.

عن أبي بردة (رض) قال قال رسول الله (ص) ونحن جلوس ذات ياوم والذي نفسي بيده: لا يزال قدم عن قدم يوم القيامة حتى يسأل الله تعالى الرجل عن أربع ، عن عمره فيما أفناه ، وعن جسده فيما أبلاه ، وعن ماله مم كسبه ، وفيم أنفقه ، وعن حبنا أهل البيت ، فقال عمر ما آية حبكم فوضع يده على رأس على وهو جالس على جانبه فقال آيته حب هذا من بعدي .

وروى الحافظ عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي في كتابه معالم العترة النبوية مرفوعاً إلى فاطمة (عليها السلام) قالت خرج علينا رسول الله (ص) عشية عرفة فقال إن الله عزّ وجل باهي بكم وغفر لكم عامة ولعلي خاصة ، وإني رسول الله غير محاب لقرابتي أن السعيد كل السعيد من أحب علياً في حياته وبعد موته .

ورواه الطبراني أيضاً في معجمه عن فاطمة الزهراء (عليها السلام) وزاد فيه أن الشقي كل الشقي من أبغض علياً في حياته وبعد مماته .

وروى الترمذي والنسائي عن يزيد بن جنيس قال سمعت علياً عليه السلام يقول والذي فلق الحب أو قال الحبة وبرأ النسمة أنه لعهد النبي الأمي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق .

وعن أبي سعيد الخدري قال ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله ( رض ) إلا ببغضهم علياً .

وعن الحرث الهمداني قال جاء على عليه السلام ، حتى صعد المنبر وحمد الله تعالى على لسان نبيكم وحمد الله تعالى على لسان نبيكم محمد (ص) لايجبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق وقد خاب من افترى .

ومن كتاب الخصايص عن العباس بن عبد المطلب (رض) قال سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول كفوا عن ذكر علي بن أبي طالب إلا بخير فإني سمعت رسول الله (ص) يقول في علي ثلاث خصال وددت أن لي واحدة منهن ، كل واحدة منهن أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ، وذاك إني كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح ونفر من أصحاب رسول الله

(ص) إذ ضرب النبي (ص) على كتف علي بن أبي طالب ، وقال يا علي أنت أول المسلمين إسلاماً ، وأنت أول المؤمنين إيماناً ، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى ، كذب من زعم أنه يحبني وهو مبغضك ، يا علي من أحبك فقد أحبني ، ومن أحبني احبه الله ، ومن أحبه الله أدخله الجنة ومن أبغضك فقد أبغضني ومن أبغضني أبغضه الله تعالى وأدخله النار .

وروى مسلم والترمذي أن معاوية قال لسعد بن أبي وقاص وما منعك أن تسب أبا تراب ، فقال سعد أما ما ذكرت فلثلاث قالهن رسول الله (ص) فلن أسبه ولأن تكون واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم ، سمعت رسول الله (ص) يقول وقد خلفه في بعض مغازيه فقال علي خلفتني مع النساء والصبيان ، فقال له رسول الله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ، وسمعته يقول (ص) يوم خيبر لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فتطاولنا إليها فقال (ص) ادعوا لي علياً فأتي به أرمد فبصق في عينه فبرأ ودفع إليه الراية ففتح الله على يديه . ولما نزلت هذه الآية : ﴿فقل تعالوا نعع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وحسناً وقال : « اللهم هؤلاء أهلي » .

ومن كتاب كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب (عليه السلام) تأليف الشيخ الإمام الحافظ محمد بن يوسف بن محمد الكنجي الشافعي حكى عن عبدالله بن عباس ، وكان سعيد بن جبير يقوم بعد كف بصره فمر على ضفة زمزم فإذا بقوم من أهل الشام يسبون علياً فسمعهم عبدالله بن عباس ، فقال لسعيد ردني إليهم فرده فوقف عليهم وقال أيكم الساب لله تعالى ، فقال اسبحان الله ما فينا أحد سب الله ، فقال أيكم الساب لرسوله ، فقالوا سبحان الله ما فينا أحد سب رسول الله (ص) قال فأيكم الساب لعلي بن أبي طالب ، فقالوا أما هذا فقد كان منه شيء ، فقال أشهد على رسول الله (ص) إنما سمعته أذناي ووعاه قلبي سمعته يقول لعلي بن أبي طالب (عليه السلام) يا على من سبك فقد سبني ومن سبني فقد سب الله طالب (عليه السلام) يا على من سبك فقد سبني ومن سبني فقد سب الله

ومن سب الله فقد كبه الله على منخريه في النار ، وولى عنهم وقال يا بني ماذا رأيتهم صنعوا قال فقلت لهم يا ابتى :

نظروا إليك بأعين محمرة نظر التيوس إلى شقار الجاذر

فقال زدنى فداك أبوك ، فقلت :

خرز العيون نـواكس أبصارهم نظر الذليل إلى العزيز القاهـر

فقال زدنى فداك أبوك ، فقلت ليس عندي مزيد ، فقال عندى المزيد .

أحياؤهم عبار على أمواتهم والميتون مسبة للغابر

ومن كتاب الآل لابن خالوية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله (ص) لعلي حبك إيمان وبغضك نفاق وأول من يدخل الجنة محبك وأول من يدخل النار مبغضك .

وعن عــمـار بن ياســر (رض) أن النبي (ص) قال لعلي بن ابي طالب ، طوبي لمن أحبك وصدق فيك وويل لمن ابغضك وكذب فيك .

وعن ابن عباس « رض « أن النبي ( ص ) نظر إلى على بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال له أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة من أحبك فقد أحبني ، ومن أبغضك فقد أبغضني وبغضك بغض الله فالويل كل الويل لمن أبغضك .

وعن النبي (ص) أنه قال الا ومن مات على حب آل محمد مات شهيداً إلا ومن مات على حبّ آل محمد مات مؤمناً ، إلا ومن مات على حب آل محمد زف إلى الجنة كما تزف العروس إلى زوجها .

ولبديع الزمان الهمداني :

يقولون لي أما تحب الرضا فقلت الشرى بفم الكاذب أحب النبي وآل النبي واختص آل أبي طالب

ولابن هرثمة رحمه الله تعالى:

فمن كان يعلل في حبهم فإنسي أحب بني فاطلمة بني بنت من جاء بالبينات وباللين والسنن القائمة

# في صفته الجميلة وأوصافه الجليلة (عليه السلام):

قال الخطيب أبو المؤيد الخوارزمي عن أبي اسحق لقد رأيت علياً (عليه السلام) أبيض الرأس واللحية ضخم البطن ربعة من الرجال.

وذكر ابن منده أنه كان شديد الأدمّة ظاهر السمرة كثير الشعر عريض اللحية ثقيل العينين عظيمهما ذا بطن وهو إلى القصر أقرب .

وزاد محمد بن حبيب البغدادي صاحب الكنز الكبير في صفاته أنه أدمي اللون حسن الوجه ضخم الكراديس أنزع بطين .

ومما رواه الغر المحدث في صفته وذلك عند سؤال بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل له عند صفته له ، فقال كان ربعة من الرجال ادعج العينين حسن الوجه كأنه القمر ليلة البدر حسناً ضخم البطن عريض المنكبين شثن الكفين كأن عنقه ابريق فضة أصلع كث اللحية له شاش كشاش السبع الضاري لا يتبين عضده من ساعده وقد ادمجت إدماجاً.

قال معاوية لضرار بن ضمرة صف لي علياً ، فقال اعفني فقال أقسمت عليك لتصفنه ، قال أما إذا كان لابد فإنه والله كان بعيد المدى شديد القوى ، يقول فصلاً ويحكم عدلاً ينفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من لسانه ، يستوحش من الدنيا وزهرتها ، ويأنس بالليل ووحشته ، وكان غزير الدمعة طويل الفكرة ، يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب ، وكان فينا كأحدنا ، يجيبنا إذا سألناه ويأتينا إذا دعوناه ، ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له ، ويعظم أهل الدين ويقرب المساكين ولا يطمع القوي في باطله ، ولا ييأس الضعيف من عدله ، وأشهد لقد رأيته في يطمع القوي في باطله ، ولا ييأس الضعيف من عدله ، وأشهد لقد رأيته في تململ بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ، ويقول يا دنياً غري غيري ، الي تعرضت أم

إلى تشوقت هيهات هيهات طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيها فعمرك قصير وخطرك كبير وعيشك حقير ، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق ، فبكى معاوية وقال رحم الله أبا الحسن لقد كان والله كذلك فكيف حزنك عليه يا ضرار ، فقال حزن من ذبح ولدها في حجرها فهي لا يرقى دمعها ولا يخفى فجعها .

سأل معاوية خالد بن معمر فقال له على ما أحببت علياً ، فقال على ثلاث خصال على حلمه إذا غضب ، وعلى صدقه إذا قال ، وعلى عدله إذ حكم .

ونقل عن سودة بنت عمارة الهمدانية رحمها الله ، أنها قدمت على معاوية بعد موت على عليه السلام فجعل معاوية يؤنبها على تحريضها عليه في أيام قتال صفين ، ثم أنه قال لها ما حاجتك فقالت إن الله تعالى مسائلك عن أمرنا وما فرض عليك من حقنا ، وما فوض إليك من أمرنا ، ولا يزال يقدم علينا من قبلك من يسمو بمقامك ويبطش بسلطانك فيحصدنا حصد السنبل ، ويدوسنا دوس الحرمل ، يسومنا الخسف ، ويديقنا الحتف ، هذا بسر بن أرطأة قد قدم علينا ، فقتل رجالنا وأخذ أموالنا ولولا الطاعة لكان فينا عز ومنعة ، فإن عزلته عنا شكرناك وإلا فإلى الله شكوانا ، فقال معاوية إياي تعنين ولي تهددين لقد هممت يا سورة أن أحملك على قتب أشوس فاردك إليه فينفذ ولي تهددين لقد هممت يا سورة أن أحملك على قتب أشوس فاردك إليه فينفذ

صلّى الإله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا قد حالف الحق لا يبغي به بدلاً فصار بالحق والإيمان مفرونا

فقال معاوية من هذا يا سودة ، فقالت هذا والله أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب (عليه السلام) لقد جئته في رجل كان قد ولاه صدقاتنا فجار علينا ، فصادفته قائماً يريد صلاة فلما رآني انفتل ثم أقبل علي بوجه طلق ورحمة ورفق وقال لك حاجة ، فقلت نعم وأخبرته بالأمر ، فبكى ثم قال اللهم أنت شاهد اني لم آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك ، ثم أخرج من جيبه

قطعة جلد وكتب فيها: « بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءتكم بينة من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين وإذا قرأت كتابي هذا فاحتفظ بما في يدك من عملك حتى نقدم عليك من يقبضه والسلام » ثم دفع إلي الرقعة ، فجئت بالرقعة إلى صاحبه فانصرف عنا معزولاً . فقال اكتبوا لها بما تريد واصرفوها إلى بلدها غير شاكية .

# ذكر كنيته ولقبه وغير ذلك مما يتصل به (عليه السلام):

أما كنيته فأبو الحسن، وأبو السبطين ، وأبو تراب كناه بدلك رسول الله (ص) وكان أحب الكنايات إليه كما سبق ذلك. وأما لقبه فالمرتضى وحيدر، وأمير المؤمنين ، والانزع البطين ، نقش على خاتمه أسندت ظهري إلى الله وقيل حسبي الله ، بوابه سلمان الفارسي (رض) شاعره حسان بن ثابت ، ومعاصروه أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية .

## **في مقتله ومدة عمره وخلافته:**

عن أنس بن مالك (رض) قال مرض علي (عليه السلام) فلدخلت عليه وعنده أبو بكر وعمر وعثمان ، فجلست عنده معهم فجاء النبي (ص) فنظر في وجهه فقال أبو بكر وعمر قد تخوفنا عليه يا رسول الله ، فقال لا بأس عليه ولن يموت الآن ، ولا يموت حتى يملأ غيظاً ولن يموت إلا مقتولاً .

وعن فضالة الأنصاري قال خرجت مع أبي إلى الينبع عائدين لعلي بن أبي طالب وكان مريضاً بها قد نقل إليها من المدينة ، فقال له ما يقيمك في هذا المنزل ولو هلكت به لم يدفنك إلا أعراب جهينة ، وكان أبو فضالة من أهل بدر فقال له علي لست بميت من وجعي هذا وذلك أن رسول الله (ص) عهد إلي أن لا أموت حتى اؤمر وتخضب هذه من دم هذا ، وأشار إلى لحيته ورأسه ، قضاء مقضياً وعهداً معهوداً منه إلى .

وقال المؤيد الخوارزمي في كتابه المناقب يرفعه بسنده إلى أبي الأسود

الدؤلي أنه عاد علياً في شكوى اشتكاها، قال فقلت له قد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذه ، فقال لكني والله ما تخوفت على نفسي لأني اسمعت رسول الله (ص) يقول إنك ستضرب ضربة ههنا وأشار إلى رأسه فيسيل دمها حتى تخضب لحيتك يكون صاحبها اشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود .

قيل وسئل علي وهو على المنبر في الكوفة عن قوله تعالى: ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً ﴾(١) فقال اللهم غفراً هذه الآية نزلت في وفي عمي حمزة وفي ابن عمي عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ، أما عبيدة بن الحارث فإنه قضى نحبه شهيداً يوم بدر ، وأما عمي حمزة فإنه قضى نحبه يوم أحد ، وأما أنا فانتظر اشقاها يخضب هذه من هذا وأشار إلى لحيته ورأسه ، عهد عهده إلى حبيبي أبو القاسم (ص).

ومن المناقب مرفوعاً إلى اسماعيل بن راشد ، قال كان من حديث عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله وصاحبيه وهما البرك بن عبدالله التميمي وعمرو بن بكر التميمي ، أنهم اجتمعوا بمكة فذكروا أمر الناس وما نالهم من القتل وما هم عليه فعابوا ذاك على ولاتهم ، ثم أنهم ذكروا أهل النهروان وترحموا عليهم وقالوا ما نصنع بالحياة بعدهم ، أولئك كانوا دعاة الناس إلى ربهم لا يخافون في الله لومة لائم فلو شرينا انفسنا قاتلنا ائمة الضلال فالتمسنا قتلهم فأرحنا منهم البلاد والعباد ، وثارنا بهم اخواننا في الله ، فقال ابن ملجم لعنة الله عليه أنا اكفيكم علي بن أبي طالب ، وقال البرك أنا أكفيكم معاوية ، وقال عمرو بن بكر أنا أكفيكم عمرو بن العاص ، فتعاهدوا وتواثقوا بالله على ذلك أن لا ينكل واحد منهم عن صاحبه الذي تكفل به حتى يقتله أو يموت دونه ، فأخذوا سيوفهم فشحذوها ثم اسقوها السم وتوجه كل واحد منهم إلى جهة صاحبه الذي تكفل به ، وتواعدوا على أن يكون وثوبهم عليهم في ليلة

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٢٣.

واحدة وتوافقوا على أن تكون هذه الليلة التي يسفر صباحها عن يوم السابع عشر من شهر رمضان المعظم ، وقيل هي الليلة الحادية والعشرون منه ، فأما ابن ملجم لعنه الله فإنه لما أتى الكوفة لقي بها جماعة من أصحابه فكاتمهم أمره كراهة أن يظهر عليه شيء من ذلك ، فمر في بعض الأيام بدار من دور الكوفة فيها عرس فخرج منها نسوة ، فرأى فيهن امرأة جميلة فائقة في حسنها يقال لها فطام بنت الأصبغ التميمي لعنها الله فهواها ووقعت في قلبه محبتها ، فقال لها يا جارية أيم انت أم ذات بعل ، فقالت بل ايم فقال لها هل لك في زوج لا تذم خلايقه فقالت نعم ، ولكن لي أولياء أشاورهم فتبعها فدخلت داراً ثم خرجت إليه فقالت يا هـذا إن أوليائي أبواأن يـزوجـوني إلا على ثلاث آلاف درهم وعبد وقينة، قال لك ذلك قالت وشريطة أخرى قال وما هي قالت قتل علي بن أبي طالب فإنه قتل أبي وأخي يـوم النهروان ، قـال ويحك ومن يقـدر على قتل علي وهو فارس الفرسان وواحد الشجعان ، فقالت لا تكثر فذلك أحب إلينا من المال إن كنت تفعل ذلك وتقدر عليه وإلا فاذهب إلى سبيلك ، فقال لها أما قتل علي بن أبي طالب فلا ولكن إن رضيتي ضربته بسيفي ضربة واحدة وانظري ماذا يكون ، قالت رضيت ولكن التمس غرته لضربتك فإن أصبته انتفعت بنفسك وبي ، وإن هلكت فما عند الله خيـر وابقى من الـدنيـا وزينة أهلها ، فقال لها والله مـا جاءني إلى هـلاا المصر إلا قتـل علي بن أبي طالب ، قالت فإذا كان الأمر على ما ذكرت دعني أطلب لك من يشد ظهرك ويساندك ، فقال لها افعلي فبعثت إلى رجل من أهلها يقال له وردان من تيم الرباب فكلمته فأجابها ، وجاء ابن ملجم إلى رجل من أشجع يقال لـه شبيب بن بحرة فقال له هل لك في شرف الدنيا والأخرة قال وكيف ذلك ، قال قتل على بن أبى طالب فقال له ثكلتك أمك لقد جئت شيئاً إدًا كيف تقدر على ذلك ، قال أكمن له في المسجد فإذا خرج لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه فإن نجينا شفينا أنفسنا وأدركنا ثأرنا وإن قَتلْنَا فما عند الله خيىر من الدنيا وما فيها ، ولنا أسوة في أصحابنا الذين سبقونا ، فقال له ويحك لو كان غير علي وقد عرفت بلاءه في الإسلام وسابقته مع النبي ( ص ) وما أجـد نفسي تنشرح لقتله ، قال ألم تعلم أنه قتـل أهل النهـروان العباد المصلين ، قــال بلى ، قال<sup>.</sup>

فنقتله بمن قتل من اخواننا فأجابه إلى ذلك ، فجاؤا إلى قطام وهي في المسجد الأعظم معتكفة وكان ذلك في شهر رمضان ، فقالوا لها قد صممنا وأجمع رأينا على قتل علي بن أبي طالب ، فقال ابن ملجم ولكن يكون ذلك في ليلة الحادية والعشرين منهم فإنها الليلة التي تواعدت أنا وصاحباي فيها على أن يُبيت كل واحد منا صاحب الذي تكفل بقتله ، فأجابوه إلى ذلك ، فلما كانت الليلة الحادية والعشرين أخذوا أسيافهم وجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي بن أبي طالب (عليه السلام) وكانت ليلة الجمعة فلما خرج لصلاة الصبح شد عليه شبيب فضربه بالسيف فوقف سيفه بعضادة الباب، وضربه ابن ملجم لعنه الله بسيفه فأصابه ، وهرب وردان ومضى شبيب لعنه الله هارباً حتى دخل منزله ، فدخل عليه من بني أمية فقتله ، وأما ابن ملجم فيإن رجلًا من همدان لحقه فطرح عليه قطيفة كانت في يده ثم صرعه وأخذ السيف منه وجاء بـ إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام) فنظر إليه على ، ثم قال النفس بالنفس إن أنا مت فاقتلوه كما قتلني وإن سلمت رأيت رأيي فيه ، فقال ابن ملجم لعنه الله ، والله لقد ابتعته بألف وسممته بألف فـإن خانني فأبعد الله مضاربه ، قال فنادته أم كلشوم ابنة سيدنا علي (عليها السلام) يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين ، فقال إنما قتلت أباك ، قالت يا عدو الله إني لأرجو أن لا يكون عليه بأس ، قال لها اراك إذاً تبكين على والله لقد ضربته ضربة لو قسمت بين أهل مصر ما بقي منهم أحد فأخرج من بين يدي أميـر المؤمنين والناس يلعنـونه ويسبـونه ويقـولون يـا عـدو الله مـا فعلت ومـاذا اتيت ، اهلكت أمة محمد (ص) قتلت خير الناس وأنهم لـو تـركـوهم بـه لقطعوه قطعاً وهو لا ينطق لهم ، قال ودعا أمير المؤمنين علي (عليه السلام) حسناً وحسيناً فقال أوصيكما بتقوى الله تعالى ولا تبغوا الدنيا وإن بغتكما وتتكيا على شيء زوي منها عنكما ، قولا الحق وارحما اليتيم واعينا الضعيف واصنعا لـلأخرى ، وكـونا للظالم خصما وللمظلوم انصـاراً واعملا بمـا في كتاب الله تعالى ولا تأخذكما في الله لـومة لائم ، ثم نـظر إلى محمد بن الحنفية فقال حفظت ما أوصيت به أخويك قال نعم فقال إني أوصيك بمثله وأوصيك بتوقيـر أخويك لعظم حقهما عليك ولا تؤثر أمراً دونهما ثم قال أوصيكما به فإنه ابن

أبيكما قد علمتما أن أباكما كان يحبه .

# وصيته (عليه السلام):

وفي رواية عن الحسن بن علي (عليه السلام) لما حضرت أبي الوفاة اقبل يوصى ، فقال هذا ما أوصى به على بن أبي طالب أخو محمــد رسول الله وابن عمـه وصـاحبـه وخليفتـه ، أول وصيتي اني أشهـد أن لا إلّــه إلَّا الله وأنُّ محمداً رسول الله وخيرته اختـاره بعلمه وارتضـاه لخلقه وأن الله بـاعث من في القبور وسائل الناس عن أعمالهم عالم بما في الصدور . ثم قال إني أوصيك يا حسن وكفي بك وصياً ، بما أوصاني به رسول الله (ص) فإذا كان ذلك فالزم بيتك وابك على خطيئتك ولا تكن الـدنيا أكبـر همك ، وأوصيـك يا بني بالصلاة عند وقتها والزكاة في أهلها عند محلها والصمت عند الشبهات والاقتصاد والعدل في الرضا والغضب وحسن الجوار ، وإكرام الضيف ، ورحمة المجهود وأصحاب البلاء، وصلة الرحم، وحب المساكين ومجالستهم ، والتواضع فإنه افضل العبادة ، وقصر الأمل وذكر الموت ، والزهد في الدنيا ، فإنك رهين موت وعريض بلاء وطريح سقم ، وأوصيك بخشية الله تعالى في سر أمرك وعلانيتك ، وأنهاك عن التسرع بالقول والفعل ، وإذا عرض شيء من أمر الآخرة فابدأ به وإذا عرض شيء من أمر الدتيا فتأن به حتى تصيب رشدك فيه ، وإياك ومواطن التهمة والمجلس المظنون به السوء فيان قرين السوء يغير جليسه وكن لله يا بني عاملًا وعن الخنازجوراً وبالمعروف آمراً وعن المنكر نـاهياً ، وآخ الاخـوان في الله وأحب الصالح لصلاحه ودار الفاسق عن دينك وأبغضه بقلبك ، وزايله بأعمالـك لئلا تكون مثله ، وإياك والجلوس في الطرقات ودع المماراة ومجاورة من لا عقل له ، واقتصد يا بني في معيشتك ، واقتصد في عبادتك وعليك فيها بالأمر الدائم الذي تطيقه والزم الصمت وبه تسلم ، وقدم لنفسك تغنم وتعلم الخير تعلم وكن ذاكراً لله تعالى على كل حال ، وارحم من أهلك الصغير ووقر منهم الكبير ، ولا تأكلن طعاماً حتى تتصدق منه قبل أكله ، وعليك بالصوم فإنه زكاة

البدن وجنة لأهله ، وجماهد نفسك واحذر جليسك ، واجتنب عدوك وعليك بمجالس الذكر ، وأكثر من الدعاء فإني لم آلُك يا بني نصحاً، وهذا فراق بيني وبينك وأوصيك بأخيك محمد فإنه ابن أبيك ، وقد تعلم حبي له ، وأما أخوك الحسين فإنه شقيقك وابن أمك [ ولا أن يـدك وصياتـه ] والله الخليفة عليكم وإياه أسأل أن يصلحكم وأن يكف الطغاة والبغاة عنكم ، والصبر الصبر حتى يقضي الله الأمر ، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله العلي العظيم . ثم قال للحسن يا حسن ابصروا ضاربي اطعموه من طعامي وأسقوه من شرابي ، فإن أنا عشت فأنا أولى بحقي ، وإن مت فاضربوه ضربة ولا تمثلوا به فإني سمعت رسول الله ( ص ) يقول إياكم والمثلة ولـو بالكلب العقـور ، يـا حسن إن أنـا مت لا تغال في كفني فإني سمعت رسول الله (ص) يقول لا تغالبوا في الأكفان فامشوا بي بين المشيتين فإن كان خيراً عجلتموني إليه وإن كان شراً القيتموه عن أكتافكم، يا بني عبد المطلب لا الفينكم تريقون دماء المسلمين بعدى تقولون قتلتم أمير المؤمنين ، ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي ثم لم ينطق إلا بلا إلَّه إِلَّا الله حتى قبض عليه السلام ، وذلك في شهر رمضان سنة أربعين وغسله الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر ومحمد بن الحنفية يصب الماء وكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ، وصلَّى عليه ابنه الحسن (عليـه السلام) وكبـر عليه سبع تكبيرات ودفن في جوف الليل بالغري موضع معروف إلى الآن وقيل النجف وفيه يقول بعض الشعراء:

تسبح سحائب السرضوان سحاً كجود يديه ينسجم انسجاماً ولا زالت رواة المسزن تهدي إلى النجف التحية والسلاما

وقيل دفن في الجامع الأعظم وقيل في القصر وقيل غير ذلك ، ولما فرغوا من دفنه (عليه السلام) جلس الحسن (عليه السلام) وأمر أن يؤتى بابن ملجم لعنه الله فجيء به ، فلما وقف بين يديه قال يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين وأعظمت الفساد في الدين ، ثم أمر به فضربت عنقه وأخذه الناس وأدرجوه في بواري وأحرقوه لعنه الله . وقيل إن أم الهيثم بنت الأسود الخثعمية من الحسن (عليه السلام) وأحرقتها بالنار . وأما الرجلان

اللذان كانا مع ابن ملجم في العقد على قتل معاوية وعمرو بن العاص ، فإن أحدهما في صبيحة تلك الليلة وهو البرك ضرب معاوية وهـو راكع في صلاة الصبح فوقعت ضربته في إليته من فوق ثياب كثيرة كــانت عليه فجــرحه جــرحاً يسيراً وقبض على البرك فقال لمعاوية إن عندي خبراً أسرك به فإن أخبرتكه أنافعي ذلك عندك، فقال نعم، قال إن علياً قتل في هنذه الليلة قتله أخ لي ، قال وكيف فأخبره بخبرهم ثلاثتهم وما عقدوا عليه فقال معاوية ولعله لم يقدر على ذلك اقتلوه فأخذ وقتل ، وبعث معاوية إلى طبيب يقال له الساعدي وكان طبيباً حاذقاً فأراه جراحته فلما نظر إليها قال اختر إما أن أحمى حديدة فأضعها في موضع السيف ، وإما أن اسقيك شربة يقطع بها عنك الولد وتبرأ فإن ضربته مسمومة، قال معاوية أما النار فلا صبر لي عليها وأما الولـد ففي يزيـد وعبدالله ما تقر به عيني ، فسقاه شربة فبرأ ولم يولد بعدها وأمر معاوية بعد ذلك بالمقصورات في المسجد وحرس الليل وقيام الشرطة على رأسه وهو أول من عمل المقصورات في الإسلام .

وأما الرجل الثالث وهو عمرو بن بكر التميمي فوافي خارجة في صبيحة نلك الليلة وهو في المسجد في صلاة الصبح فضربه بسيفه وهو يظن أنه عمرو وكان عمرو قد تخلف صبيحة تلك الليلة واستخلف خارجة فوقعت الضربة في خارجة فقتله، مات منها في اليوم الثاني وفي ذلك يقول ابن زيدون (رهـ):

فليتها إذ فدت عمراً بخارجة فدت علياً بمن شاءت من البشر وأخذوا قاتل خارجة فأدخل على عمرو فلما رآه قال لـه من قتلت قال يقولون خارجة ، فقال أردت عمراً وأراد الله خارجة ، فصارت مثلًا وأمر عمرو فقتل ولما بلغ معاوية قتل خارجة وسلامة عمرو كتب إليه بهذه الأبيات :

> فيا عمرو مهللًا إنما أنت عمله نجوت وقد بل المرادي سيف وينضربني بالسيف آخمر مثله

وقتل وأسباب الردى كثيرة منية شيخ من لؤي بن غالب وصاحبه دور الرجال الأقارب من ابن أبي شيخ الأباطحح طالب وكانت عليه تلك ضربة لازب

وأنت تساغي كل يسوم وليلة بمصرك بيضاً كالضباء الشوازب

وقد صح النقل ان علياً عليه السلام ضربه عبد الرحمن بن ملجم ليلة الجمعة الحادي والعشرين من رمضان المعظم سنة أربعين ومات من ضربته ليلة الأحد وهي الليلة الثالثة من ليلة ضربه ، وكان عمره إذ ذاك خمساً وستين سنة أقام منها مع النبي خمساً وعشرين سنة منها قبل البعث والنبوة اثنتاعشر سنة، وبعده ثلاث عشرة سنة، ثم هاجر وأقام مع النبي ( ص) بالمدينة إلى أن تـوفي النبي ( ص ) عشـر سنين ، ثم عاش من بعـد وفـاة النبي إلى أن قتـل ( عليـه السلام ) ثلاثين سنة فجملة ذلك خمس وستون سنة .

وبلإسناد عن جابر بن عبـدالله الانصاري ( رض ) قـال إني حاضـر عند علي بن أبي طالب إذ جاءه عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله يستحمله فحمله ثم قال :

عمديسري من خليلي من مسراد أريسد حسيساتسه ويسريسد قتسلي

ثم قال هذا والله قاتلي لا محالة ، قلنا يا أمير المؤمنين أفـلا تقتله قال لا فمن يقتلني ، ثم قال (عليه السلام):

أشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيكما ولا تــجــزع مــن الــمــوت ولا تحتر بالدهر كما أضحكك الدهر

إذا حل يناديكا وإن كان يواتيكا كنذاك الندهم يبكيكا

وقال غنم بن المغيرة كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) في شهـر رمضان من السنة التي قتل فيها ، يفطر ليلة عند الحسن ، وليلة عن الحسين ، وليلة عند عبدالله بن جعفر ، لا يزيـد في كل أكلة على ثـلاث أو أربع لقم ، ويقول يأتيني أمر الله وأنا خميص ، إنما هي ليال قلائل فلم يمض الشهر حتى قتل عليه السلام .

وعن الحسين بن كثير عن أبيه قال خرج على (عليه السلام) في فجر

اليوم الذي قتـل فيه ، فـأقبل الأوز يصحن في وجهـه فطردن عنـه فقال ( عليـه السلام ) ذروهن فإنهن نوائح فقتله ابن ملجم لعنه الله .

وقال الحسن بن علي (عليه السلام) قمت ليلاً فوجدت أبي قائماً يصلي في مسجد داره ، فقال يا بني أيقظ أهلك يصلون فإنها ليلة الجمعة صبيحة بدر ، ولقد ملكتني نفسي فنمت فرأيت رسول الله (ص) فقلت يا رسول الله ماذا لقيت من أمتك من اللأواء واللدد ، فقال (ص) أدع عليهم ، فقلت اللهم أبدلني بهم من هو خير منهم ، وأبدلهم بي من هو شر منهم ، فجاء المؤذن فأذنه بالصلاة فخرج وخرجت خلفه ، فضربه ابن ملجم لعنه الله فقتله وفي قصة عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله ومهره لقطام واشتراطها عليه قتل على (عليه السلام) يقول الفرزدق :

فلم أر مهراً ساقه ذو سماحة شلاشة آلاف وعبد وقينة فلا مهر أغلى من قطام وإن غلا

بمهر قطام من فصيح واعجم وضرب علي بالحسام المصمم ولافتك إلا دون فتك ابن ملجم

ولله در القائل حيث يقول :

فلا غرو للاشراف إن ظفرت بها فحربة وحشى سقت حمزة الردى

كلاب الأعادي من فصيح وأعجم. وحتف على من حسام ابن ملجم

وقال أبو الأسود الدؤلي في قتل علي عليه السلام :

ألا أبلغ معاوية بن هند أفي شهر الصيام فجعتمونا قتلتم خير من ركب المطايا ومن لبس النعال ومن حذاها إذا استقبلت وجه أبي حسين لقد علمت قريش حيث كانت فقال للشامتيان بنا رويداً

فلا قرت عيون الشامتينا بخير الناس طراً أجمعينا ورحلها ومن ركب السفينا ومن قرأ المثاني والمئينا رأيت البدر زاغ لناظرينا بأنك خيرهم نسباً ودينا سيلقى الشامتون كما لقينا

### وقال بكر بن حسان الباهلي ;

قل لابن ملجم والأقدار غالبة قتلت أفضل من يمشي على قدم واعلم الناس بالقرآن ثم بما صهر النبي ومولاه وناصره فكان منه على رغم الحسود له ذكرت قاتله والدمع منحدر قد كان يخبرنا أن سوف يخضبها

هدمت للدين والإسلام اركانا وأفضل الناس إسلاماً وإيمانا سن الرسول لنا شرعاً وتبيانا أضحت مناقبه نورا وبرهانا مكان هارون من موسى بن عمرانا فقلت سبحان رب العرش سبحانا قبل المنية اشقاها وقد كانا

وبالإسناد عن الزهري قال، قال لي عبد الملك بن مروان أي واحد أنت، إن حدثتني ما كانت علامة يوم قتل علي بن أبي طالب قلت يا أمير المؤمنين ما رفعت حصاة ببيت المقدس إلا وكان تحتها دم عبيط فقال أنا وأنت غريبان في هذا الحديث.

ومن كتاب المناقب لأبي بكر الخوارزمي قال ، قال أبو القاسم الحسن بن محمد كنت بالمسجد الحرام فرأيت الناس مجتمعين حول مقام إبراهيم (عليه السلام) فقلت ما هذآ فقالوا راهب قد أسلم وجاء إلى مكة وهو يحدث بحديث عجيب ، فأشرفت عليه فإذا شيخ كبير عليه جبة صوف وقلنسوة صوف عظيم الجثة وهو قاعد عند المقام يحدث الناس وهم يسمعون إليه ، فقال بينما أنا قاعد في صومعتي في بعض الأيام إذ أشرفت منها إشرافة ، فإذا طائر كالنسر الكبير قد سقط على صخرة على شاطىء البحر فتقياً فرمى من فيه ربع إنسان ، ثم طار فغاب يسيراً ثم عاد فتقياً ربعاً آخر، ثم طار وعاد وتقياً بعضها إلى المحكذا إلى أن تقياً أربعة أرباع انسان ، ثم طار فدنت الأرباع بعضها إلى بعضها الى بعضها الى انتقف عليه اختطف ربعة ثم عاد واختطف ربعاً آخر ، ثم طار وهكذا إلى أن انقض عليه اختطف ربعه ثم عاد واختطف ربعاً آخر ، ثم طار وهكذا إلى أن اختطف جميعه ، فبقيت اتفكر وأتحسر ألا كنت سألنه من هو وما قصته فلما اختطف جميعه ، فبقيت اتفكر وأتحسر ألا كنت سألنه من هو وما قصته فلما كان في اليوم الثاني فإذا بالطائر قد أقبل وفعل كفعله بالأمس ، فلما التأمت

الأرباع وصارت شخصاً كاملاً نزلت من صومعتي مبادراً إليه ودنوته وسألته بالله من أنت يا هذا ، فسكت عني فقلت له بحق من خلقك إلا ما أخبرتني من أنت فقال أنا ابن ملجم ، قلت ما قصتك مع هذا الطائر قال قتلت علي بن أبي طالب ، فوكل بي هذا الطائر ليفعل بي ما ترى كل يوم ، فخرجت من صومعتي وسألت عن علي بن أبي طالب فقيل لي أنه ابن عم رسول الله (ص) فأسلمت وأتيت ماراً من هذا الى بيت الله الحرام قاصداً الحج وزيارة النبي (ص).

# في ذكر أولاده عليه وعليهم السلام:

أولاد أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام) سبعة وعشرون ولـدأ ما بين ذكور وإنـاث ، وهم الحسن والحسين وزينب الكبـرى ، وزينب الصغرى المكناة أم كلثوم وأمهم فاطمة البتول سيدة نساء العالمين ، ومحمد المكنى بأبي القاسم أمه خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية وعمر ورقية كانا توأمين وأمهما أم حبيب بنت ربيعة والعباس وجعفر وعثمان وعبدالله الشهداء مع أخيهم الحسين (عليه السلام) بطف كربلا أمهم أم البنين بنت حزام بن خالد بن دارم ، ومحمد الأصغر المكنى أبا بكر ، وعبدالله الشهيدان أيضاً مع أخيهما الحسين بكربلا ، أمهما ليلى بنت مسعود الدارمية ويحيى وعون أمهما أسماء بنت عميس الخثعمية ، وأم الحسن ورملة أمهما أم مسعود بنت عروة الثقفي ونفيسة وزينب الصغرى ورقية الصغرى وأم هاني وأم الكرام وجمانة المكناة بأم جعفر وأمامة وأم سلمة وميمونة وخديجة وفاطمة كلهن لامهات شتى . واعلم أن الناس قد اختلفوا في عدد أولاده ذكوراً وإناثاً ، فمنهم من أكثر ومنهم من اختصر . والـذي نقله صاحب كتــاب الصفوة أن أولاده الــذكور أربعة عشر ذكراً ، وأولاده الإناث تسعة عشر انثى ، وهـذا تفصيل أسمـائهم رضِوان الله عليهم أجمعين . ( الذكور ) الحسن والحسين ومحمد الأكبر وعبيدالله وأبو بكر والعباس وعثمان وجعفر وعبدالله ومحمد الأصغر ويحيى وعون وعمر ومحمد الأوسط . ( الإناث ) زينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى وأم الحسن ورملة الكبرى وأم هاني وميمونة وزينب الصغرى وأم كلثوم الصغرى

ورقية وفاطمة وأمامة وخديجة وأم الكرام وأم سلمة وأم جعفر وجمانة وعد بنتاً أخرى لم يذكر اسمها ماتت صغيرة . وذكروا أن فيهم محسناً شقيقاً للحسن والحسين عليهما السلام ذكرته الشيعة وأنه كان سقطا ، فهؤلاء أولاده عليه وعليهم السلام ، والنسل منهم للحسن والحسين ومحمد بن الحنفية والعباس ابن الكلابية وعمر بن التغلبية وهي الصهباء بنت ربيعة من السبي الذين أغار عليهم خالد بن الوليد بعين النمر وعمَّر عمر هذا حتى بلغ خمساً وثمانين سنة فحاز نصف ميراث علي عليه السلام وذلك أن جميع اخوته وأشقائه وهم عبدالله وجعفر وعثمان قتلوا جميعهم قبله مع الحسين (عليه السلام) بالطف فورثهم ، وكان عند علي عليه السلام يوم قتل أربع زوجات حراير في عقد فررثهم ، وكان عند علي عليه السلام يوم قتل أربع زوجات حراير في عقد نكاحه وهن أمامة بنت أبي العاص بنت زينب بنت رسول الله (ص) تزوجها بعد موت خالتها فاطمة البتول ، وليلى بنت مسعود التميمية ، وأسماء بنت عميس الخثعمية وأم البنين الكلابية وأمهات أولاد عشر اماء .

وهذا بعض ما أوردناه في مناقب أبي السبطين وفارس بدر وحنين زوج البتول ، وأبي الريحانتين قرارة القلب قرة العينين سيف الله وحجته وصراطه المستقيم ومحجته ، فأي شرف ما اقترع هضابه وأي معقل عز ما فتح بابه ، فأبناء علي عليه السلام لهم شرف ظاهر على بنى الأنام ومناقب يرثوها كأبر عن كابر وسجايا يهديها أول إلى آخر ، وقد ثبت لأمير المؤمنين من المفاحر المشهورة والمآثر المأثورة التي هي في صفحات جباه الأيام مسطورة وفي الكتاب والسنة مذكورة .

ولبني فاطمة على اخوتهم من بني على شرف إذا عدت مراتب أهل الشرف ، ومكانة حصلوا منها في الرأس واخوتهم في الطرف ، وجلالة ادرعوا برودها ودرة كرم ارتضعوا زودها ومجد بلغ السماء ذات البروج ، ومحل علا تسوطدوه فلم يطمع غيرهم في الارتقاء إليه ولا العروج ، إذ هم شاركوا بني أبيهم في شرف الآباء ، وانفردوا بشرف الأمهات وقد أوضح الله تعالى ذلك بقوله ﴿ ورفع بعضكم فوق بعض درجات ﴾(١) فجمعوا بين مجدين تالد

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١٦٥.

وطريف وضموا إلى علامة تعريفهم علامة تشريف ، وعدوا النبي (ص) أباً وجداً وارتدوا من نسب أبيهم بردا ، ومن قبل أمهم بردا ، فأصبح كل منهم معلم الطرفين ظاهر الشرفين برد أبويهم الشريفين كانا لذويهما ظريفين .

# في ذكر البتول (عليها السلام):

ولنذكر طرفاً من مناقبها التي تشرف هذا النسب من نسبها واكتسى فخراً ظاهراً من حسبها : وهي فاطمة الزهراء بنت من أنزل عليه : ﴿ سبحان الذي أسرى ﴾(١) ثالثة الشمس والقمر بنت خير البشر الطاهرة الميلاد السيدة بإجماع أهل السداد .

قال الشيخ كمال الدين طلحة ولدت فاطمة بنت رسول الله (ص) قبل النبوة والبعث بخمس سنين وقريش تبني البيت وتزوجها علي بن أبي طالب (عليه السلام) في شهر رمضان المعظم قدره من السنة الثانية من الهجرة ودخل بها في ذي الحجة من السنة المذكورة .

نقل الشيخ أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان إلى أنس رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله (ص) فغشيه الوحي فلما أفاق قال لي يا أنس أتدري ما جاءني به جبرئيل (عليه السلام) من صاحب العرش جل وعلا قلت بأبي أنت وأمي ما جاءك به جبرئيل ، قال ، قال لي إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تزوج فاطمة من علي (عليه السلام) فانطلق فادع لي أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وبعدتهم من الأنصار ، قال فانطلقت فدعوتهم فلما اخذوا مجالسهم قال رسول الله (ص) : « الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه الموهوب إليه من عذابه النافذ أمره في أرضه وسمائه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنيه محمد (ص)، إن الله جعل المصاهرة نسباً لاحقاً وأمراً مفترضاً وحكماً عدلاً وخيراً جامعاً وشج بها الأرحام وألزمها الأنام فقال عز وجل : ﴿ وهو الذي

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ١.

### في ذكر البتول (ع)

خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً ها(١)، وأمر الله يجري إلى قضائه وقضائه وقضاؤه يجري إلى قدره، ولكل قضاء قدر، ولكل قدر أجل، ولكل أجل كتاب، هيمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب (٢). ثم إن الله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة من علي وأشهدكم أني زوجت فاطمة من علي على اربعمائة مثقال فضة إن رضي بذلك على السنة القائمة والفريضة الواجبة فجمع الله شملهما وبارك لهما وأطاب نسلهما مفاتيح الرحمة ومعادن الحكمة وأمناء الأمة ، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم » قال وكان علي غائباً في حاجة قد بعثه رسول الله (ص) ثم أمر لنا رسول الله بطبق فيه تمر فوضعه بين أيدينا فقال انتبهوا ، فبينما نحن كذلك إذ اقبل علي (عليه السلام) فتبسم رسول الله (ص) وقال يا علي إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة وإني قد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة ، فقال علي رضيت يا رسول الله ، ثم أن علياً خر ساجداً شكراً لله تعالى فلما رفع رأسه قال له رسول الله ، ثم أن علياً خر ساجداً شكراً لله تعالى فلما رفع رأسه قال له رسول الله ، ثم أن علياً خر ساجداً شكراً لله تعالى فلما وفع رأسه قال له رسول الله ، ثم أن علياً خر عليهما الكثير الطيب ، قال أنس والله لقد خرج منهما الكثير الطيب .

عن أبي هريرة قـال رسول الله (ص) أول شخص يـدخل على الجنـة فاطمة بنت محمد .

وروي باللفظ الصريح يرويه كل من النجار ومسلم والترمذي عن النبي (ص) أنه قال كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد.

ومن كتاب العترة النبوية مرفوعاً إلى قتادة عن أنس قال ، قال رسول الله ( ص ) خير نسائنا مريم وخير نسائنا فاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون .

وبإسناده أيضاً عن أنس أن النبي (ص) قال حسبك من نساء العالمين

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد الآية ٣٩.

مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد .

وعنه أيضاً قالت عائشة لفاطمة الا يسرك أني سمعت رسول الله (ص) يقول سيدات نساء أهل الجنة أربع مريم بنت عمران ، وفاطمة بنت محمد ، وخديجة بنت خويلد ، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون .

وعنه عن النبي ( ص ) قال إذا كان يوم القيامة قيل يا أهل الجمع غضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد فتمر وعليها ريطتان خضراوان وفي بعض الروايات حمراوان .

ومن المسند للإمام أحمد بن حنبل عن حذيفة بن اليمان (رض) قال سألتني أمي متى عهدك بالنبي فقلت منذ كذا وكذا، وذكرت مدة طويلة فنالت مني وسبتني فقلت لها دعيني فإني آتي النبي (ص) معه المغرب ثم لا ادعه حتى يستغفر لي ولك، قال فأتيت النبي (ص) فصليت معه المغرب والعشاء ثم انفتل (ص) من صلاته فسبقته فعرض له عارض فناجاه ثم ذهب، فسبقته فسمع مشيي خلفه فقال من هذا، فقلت حذيفة فقال مالك، فحدثته بحديث أمي فقال غفر الله لأمك ولك، قال أما رأيت الذي عرض لي ، فقلت بلى يا رسول الله ، قال هو ملك من الملائكة لم يهبط إلى الأرض قط قبل هذه الليلة ، استأذن ربه في أن يسلم علي ويبشر أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء العالمين .

ومن المسند (أيضاً) عائشة قالت ، أقبلت فاطمة تمشي وكأن مشيتها مشية رسول الله (ص) فقال (ص) مرحباً بابنتي ثم أجلسها عن يمينه ، وأسر لها حديثاً فبكت ، فقلت استخصك رسول الله (ص) ثم تبكين ، ثم أسر إليها حديثاً أيضاً فضحكت ، فقلت ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن ، فسألتها عن ما قيل لها فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله (ص) حتى قبض رسول الله (ص) حتى قبض رسول الله (ص) فسألتها قالت أسر إلي ، جبرائيل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة وأنه عارضني به العام مرتين ، ولا أراه إلا قد حضر أجلي وأنك أول أهل بيتي لحوقاً بي ونعم السلف أنا لك ، فبكيت لذلك ، فقال الا

### في ذكر البتول (ع)

ترضي أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو نساء المؤمنين فضحكت لذلك .

وروي عن مجاهد قال خرج النبي (ص) وهو آخذ بيد فاطمة فقال من عرف هذه فقد عرفها ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد وهي بضعة مني وهي قلبي وروحي التي بين جنبي فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذي الله .

وروى الأصبغ بن نباتة عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله (ص) إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، ثم ينادي مناد من بطنان العرش أن الجليل جل جلاله يقول نكسوا وغضوا أبصاركم فإن هذه فاطمة بنت رسول الله (ص) تريد أن تمر على الصراط.

وعن أبي سعيد الخدري في حديثه عن النبي (ص) أنه مر في السماء الرابعة ، قال فرأيت لمريم ولام موسىٰ ولاسية امرأة فرعون ولخديجة بنت خويلد قصوراً من ياقوت ولفاطمة بنت محمد سبعين قصراً مرجاناً أحمر مكللاً باللؤلؤ وأبوابها واسترتها من عود واحد .

وهذا يسير من بعض مناقبها التي لا تستقصى ، ومفاخرها التي تجل عن الحصر والعد والاستقصاء .

قال الشيخ كما الدين طلحة ، توفيت فاطمة عليها السلام ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان المعظم سنة إحدى عشرة من الهجرة ودفنت بالبقيع ليلاً صلّى عليها علي بن أبي طالب، وكبر عليها خمس تكبيرات، وقيل صلى عليها العباس ونزل في حفرتها هو وعلي والفضل بن العباس (رض).

ومن كتاب الذرية الطاهرة للدولابي ، قال لبثت فاطمة بعد وفاة النبي (ص) ثلاثة أشهر ثم توفيت . وقال عروة بن الزبير وعائشة لبثت ستة أشهر ، ومثله عن الزهري وابن شهاب وهو الصحيح .

وقال ابن قتيبة في معارفه ، لبثت فاطمة بعد وفاة رسول الله (ص) مائة يـوم . وحكى أن العبـاس دخـل على علي بن أبي طـالب وفـاطمـة الــزهـراء

(عليهم السلام) وكل واحد منهما يقول لصاحبه أنا اسن منك ، فقال العباس ولدت يا علي قبل أن تبني قريش البيت بسنوات ، وولدت فاطمة وقريش تبنى البيت ورسول الله ( ص ) إذ ذاك ابن خمس وثلاثين سنة قبل النبوة بخمس سنين ، وعن عمرو بن دينار قـال ان فاطمـة (ع) لم تضحك بعـد موت النبي ( ص ) حتى قبضت .

وعن على عليه السلام قال ان فاطمة بنت رسول الله (ص) جاءت إلى قبر أبيها بعد موته ( ص ) فوقفت عليه وبكت ثم أخذت قبضة من تراب القبر فجعلتها على عينها ووجهها وأنشأت تقول :

أن لا يشم مدى الزمان غواليا

ماذا على من شم تسربسة أحمسد صبت على مصائب لوأنها صبت على الأيام عدن لياليا

ولفاطمة عليها السلام ترثى النبي ( ص ):

شمس النهار وأظلم العصران أسفأ عليه كشيرة الأحزان وليبكه مضر وكل يسان والبيت والأستار والأركان صلى عليك منزل القرآن

أغبر آفاق السماء فكورت والأرض من بعد النبي كثيبة فليبكمه شرق العباد وغربها وليبكه الطود الأشم وجوه يا خاتم الرسل المسارك ضوؤه

وروي أن علياً لما ماتت فاطمة وفرغ من جهازها ودفنها ، رجع إلى البيت فاستوحش فيه ، وجزع عليها جزعاً شديداً ثم أنشأ يقول :

وصاحبها حتى الممات عليل وكل اللذي دون الفراق قليل دليل على أن لا يدوم خليل

أرى علل الدنيا على كثيرة لكل اجتماع من خليلين فسرقة وإن افتقـــادي فــاطمـــا بعــد أحمـــد

وروى جعفر بن محمد عليه السلام ، قال لما ماتت فاطمة (عليها السلام ) كان علي ( عليه السلام ) يزور قبرها في كل يوم قال وأقبـل خات يوم فانكب على القبر بكى وأنشأ يقول:

#### في ذكر البتول (ع)

مالى مررت على القبور مسلماً قبر الحبيب فلم يبرد جوابي أملك بعدى خلة الأحباب يا قبر مالك لا تجيب مناديا

فأجابه هاتف يسمع صوته ولا يرى شخصه وهو يقول:

قسال الحبيب فكيف لي بجسوابكم أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أترابي فعليكم منى السلام تقطعت منى ومنكم خلة الأسباب

وأنا رهين جنادل وتراب

قال الحافظ أبو محمد عبد العزيز بن اخضر الجنابذي الحنبلي في كتابه معالم العترة النبوية ومعارف الأئمة أهل البيت الفاطمية قال: أم الأئمة فاطمة بنت رسول الله ( ص ) ، وأمها خديجة بنت خويلد بن أسد ، تزوج بها رسول الله (ص) وهو ابن خمس وعشرين سنة على اثنتي عشرة أوقية ذهبا ، وعمرها إذ ذاك ثمان وعشرون سنة وكانت خديجة ( رض ) امرأة حازمة لبيبة شريفة وهي يومئذ أوسط قريش نسباً وأعظمهم شرفاً وأكثرهم مالاً ، وكل قومها قـد كان حـريصاً على تـزويجها فـأبت وعـرضت نفسهـا على النبي (ص) ، وقالت يابن عم إنى رغبت فيك لقرابتك منى وشرفك في قومك ، وأمانتك عندهم وحسن خلقك وصدق حديثك ، فذكر ذلك لأعمامه فخرج معه منهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه فزوجها من رسول الله ( ص ) ، وكانت خديجة قبل أن يتـزوج بها رسـول الله (ص) عنـد عتيق بن عايـد بن عبدالله بن عمـرو بن مخزوم ، ويقـال إنها ولدت له جارية وهي أم محمد بن صفي المخزومي ، ثم تزوجها بعد عتيق أبو هالة هند بن ذرارة التيمي فولـدت له هند بن هند ، ثم تـزوجها رسـول الله (ص) فولدت له فاطمة وولدت غلامين وثلاث بنات غير فاطمة وهم القاسم وعبدالله وأم كلثوم وزينب ورقية سلام الله عليهم أجمعين .

وعن ابن سعد يرفعه إلى حكيم بن حزام قال توفيت خديجة (رض) في شهر رمضان سنة عشر من النبوة ، فخرجنا بها من منزلها حتى دفناها بالحجون ، فنزل رسول الله (ص) في حفرتها ولم يكن يـومئذٍ صلاة على

الجنازة ، قيل ومتى ذلك يا أبا خالد قال قبل الهجرة بسنوات ثلاث أو نحوها ، بعد خروج بني هاشم من الشعب بيسير ، قال وكانت رضي الله عنها أول امرأة تزوجها رسول الله (ص) وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم فإنه من جاريته القبطية .

وعن ابن اسحاق قال ان خديجة بنت خويلد (رض) وأبا طالب ماتا في عام واحد . وعن عروة بن الزبير قال توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة . وروى مرفوعاً إلى الزهري قال كانت خديجة رضي الله عنها أول من آمن برسول الله (ص) . وعن ابن شهاب قال أنزل الله تعالى على رسوله القرآن والهدى وعنده خديجة بنت خويلد .

وعن عائشة قالت كان رسول الله (ص) إذا ذكر خديجة لم يسام من الثناء عليها والاستغفار لها ، فذكرها ذات يوم فحملتني الغيرة فقلت لقد عوضك الله من كبيرة السن قالت فرأيت رسول الله (ص) غضب غضباً شديداً فسقط في يدي ، وقلت في نفسي اللهم إن أذهب غضب رسولك محمد (ص) لم أعمد لذكرها بسوء ما بقيت ، فلما رأى رسول الله (ص) ما لقيت قال كيفقلت، والله لقد آمنت بي إذ كفر الناس وأدنتني إذ رفضني الناس ورزقت منها الولد حيث حرمتموه ، قالت فغدا وراح (ص) في كلمتي هذه شهراً والله أعلم .

# الفصرك النشايي في ذكر الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام

وهو الإمام الثاني والسبط الأول سيد شباب أهل الجنة ، ويتضمن هذا الفصل فصولاً في ذكر مولده وكنيته ونسبه ولقبه وغيـر ذلك ممـا يتصل بـه كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى .

ولد الحسن بن علي عليهما السلام في المدينة في النصف من شهر رمضان المعظم سنة ثلاث من الهجرة ، وكان الحسن أول أولاد علي وفاطمة (عليهما السلام) وروي مرفوعاً إلى علي بن أبي طالب قال لما حضرت ولادة فاطمة قال رسول الله لأسماء بنت عميس وأم سلمة احضرا فاطمة فإذا وقع ولدها واستهل صارخاً فأذنا في أذنه اليمنى وأقيما في أذنه اليسرى فإنه لا يفعل ذلك بمثله إلا عصم من الشيطان ، ولا تحدثا شيئاً حتى آتيكما ، فلما ولدت فعلنا ذلك وأتاه رسول الله (ص) فسره ولشاه بريقه وقال : اللهم إني أعينه بك وولده من الشيطان الرجيم ، فلما كان اليوم السابع من مولده قال (ص) ما سميتموه ، قالوا حرباً قال (ص) بل سموه حسناً ، ثم إنه (ص) عق عنه وذبح كبشاً وتولى ذلك بنفسه الكريمة وقال لفاطمة عليها السلام احلقي رأسه وتصدقي بوزن الشعر فضة ، فكان الوزن عن شعره بعد حلقه درهماً وشيئاً فتصدقت به فصارت العقيقة والتصدق بوزن الشعر سنة مستمرة عند العلماء بما فعله النبي فصارت العقيقة والتصدق بوزن الشعر سنة مستمرة عند العلماء بما فعله النبي في حق الحسن عليه السلام .

# في نسبه وكنيته ولقبه وصفاته الحسنة وغير ذلك مما يتصل بـ عليه السلام:

قال الشيخ كمال الدين بن طلحة ، حصل للحسن وأخيه الحسين عليه السلام ما لم يحصل لغيرهما فإنهما سبطا رسول الله (ص) وريحانتاه وسيدا شباب أهل الجنة ، جدهما رسول الله (ص) وأبوهما علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم وأمهما الطهر البتول فاطمة بنت الرسول ولله در القائل :

نسب كان عليه من شمس الضحى نور ومن فلق الصباح عمودا

هذا النسب الذي تتقاصر عنده الأنساب ، وجاء بصحته الأثر وصدقه الكتاب فهو وأخوه دوحة النبوة التي طابت فرعاً وأصلاً ، وشعبتا الفتوة التي سمت رفعة ونبلا قد اكتنفهما العز والشرف ولازمهما السؤدد ، فماله عنهما منصرف ، وأما كنيته عليه السلام فأبو محمد لا غير ، وأما القابه (عليه السلام) فكثيرة هي التقي والزكي والطيب والسيد والسبط والولي كل ذلك كان يقال له ويطلق عليه وأكثر هذه الألقاب شهرة التقي وأعلاها رتبة ما لقبه به رسول الله (ص) كما جاء في الصحيحين النقل عنه (ص) ، أنه قال ابني هذا سيد وسيأتي إن شاء الله تعالى النسب بتمامه فيما بعد وأما صفته (عليه السلام) فإنه:

روي عن انس بن مالك قال لم يكن أحد اشبه برسول الله (ص) من الحسن بن علي عليهما السلام ، وعن علي بن أبي طالب عليه السلام قال كان الحسن عليه السلام أشبه برسول الله (ص) ما بين الرأس إلى الصدر ، والحسين أشبه فيما كان أسفل من ذلك .

وروى البخاري في صحيحه يرفعه إلى العقبة بن الحارث قال صلّى أبو بكر العصر ثم خرج يمشي ومعه علي عليه السلام فرأى الحسن يلعب مع الصبيان ، فحمله أبو بكر على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي قال وعلى عليه السلام يبتسم .

وروي مرفوعاً إلى أحمد بن محمد بن أيوب المقبري ، قال كان الحسن عليه السلام أبيض اللون مشربا بحمرة ادعج العينين سهل الخدين دقيق المشربة ذا وقرة كأن عنقه ابريق فضة ، عظيم الكراديس بعيد ما بين المنكبين ربعة ليس بالطويل ولا القصير ، مليحا من أحسن الناس وجهاً وكان عليه السلام يخضب بالسواد ، وكان عليه السلام جعد الشعر حسن البدن كان نقش خاتمه العزة لله وحده بوابه سفينة ، شاعرته أم سنان المدحجتية معاصره معاوية ويزيد .

# فيما ورد في حقه (عليه السلام) من رسول الله (ص):

وهذا فصل أصله مقصود وفضله مشهود ، فإنه جمع بين أشتات الإشارات النبوية الأقوال والأفعال الطاهرة الزكية ، فمن ذلك ما اتفق أهل الصحاح على إيراده وتطابقوا على صحة إسناده .

وروى الحافظ عبد العزيز الأخضر الجنابذي بسنده مرفوعاً إلى سنفيان بن الحارث الثقفي قال رأيت رسول الله (ص) والحسن بن علي (عليه السلام) إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين (١).

وروي في صحيح البخاري ومسلم مرفوعاً إلى البراء قال رأيت رسول الله (ص) والحسن بن علي (عليه السلام) على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه .

وروي عن الترمذي مرفوعاً إلى ابن عباس رضي الله عنه ، أنه قـال كان رسـول الله (ص) حـامـل الحسن بن علي عليهمـا السـلام فقـال رجــل نعم المركب ركبت يا غلام ، فقال النبي (ص) ونعم الراكب هو .

وروي عن الحافظ أبي نعيم فيما أورده في حليته عن أبي بكر ، قال

<sup>(</sup>١) روى مثله البخاري ك. الصلح باب ٩ وكتاب المناقب ب ٢٥ وك. الفضائل ب ٢٢.

كان النبي (ص) يصلي بنا ، فيجيء الحسن (عليه السلام) وهو ساجد وهو أذ ذاك صغير فيجلس على ظهره ومرة على رقبته ، فيرفعه النبي (ص) رفعاً رفيقاً ، فلما فرغ من الصلاة قالوا يا رسول الله إنك تصنع بهذا الصبي شيئاً لا تصنعه بأحد ، فقال (ص) إن هذا ريحانتي وإن ابني هذا سيد ، وعسى أن يصلح الله تعالى به بين فئتين من المسلمين .

وروى البخاري ومسلم بسنديهما عن أبي هريرة قال خرجت مع رسول الله (ص) لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع نم انصرف حتى أتى مخبأة وهو المخدع فقال: « اثم لكع اثم الكع » يعني حسناً (عليه السلام) ، فظننا إنما حبسته أمه لأن تغسله أو تلبسه ثوباً ، فلم يلبث إذ جاء يسعى واعتنق كل واحد منهما صاحبه فقال رسول الله (ص) اللهم إني أحبه وأحب من يحبه وفي رواية أخرى اللهم إني أحبه وأحب من يحبه ، قال أبو هريرة فما كان أحد احب إلي من الحسن بعدما قال رسول الله (ص).

وروي عن الترمذي بسنده عن أبي سعيد قال قال رسول الله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة (١) . وعن عمار بن ياسر سمعت رسول الله (ص) وآله يقول هما ريحانتي من الدنيا .

وروى النسائي بسنده عن عبدالله بن شذاذ عن أبيه قال خرج علينا رسول الله (ص) لصلاة العشاء وهو حامل حسناً (عليه السلام) ، فتقدم رسول الله (ص) للصلاة فوضعه ثم كبر وصلّى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة فأطالها ، قال فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله (ص) وهو ساجد ، فرجعت إلى سجودي ، فلما قضى رسول الله (ص) صلاته قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلوتك سجدة أطلتها حتى ظننا أمر ، وأنه يوحى إليك ، قال رسول الله (ص) كل ذلك لم

<sup>(</sup>١) الترمذي كتاب المناقب باب ٣٠ وابن ماجه في المقدمة باب ١١ وأحمد في مسنده بعدة مواضع ج ٣/ ٣ و٢٢ و٦٤ و٣٠ وج٠ ٩٠١.

يكن ، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى ينز ل(١)

#### في علمه عليه السلام:

حكي عنه (عليه اليسلام) أنه كان يجلس في مسجد رسول الله (ص) ويجتمع الناس حوله فيتكلم بما يشفي غليل السائلين ويقطع حجج المحادلين، من ذلك ما رواه الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي في تفسير الوسيط، أن رجلًا دخل إلى مسجد المدينة فوجد شخصاً يحدث عن رسول الله والناس من حوله مجتمعون، فجاء إليه الرجل قال أخبرني عن شاهد ومشهود فقال نعم، أما الشاهد فيوم الجمعة والمشهود فيوم عرفة فتجاوزه إلى آخر غيره يحدث في المسجد فسألته عن شاهد ومشهود وقال أما الشاهد فيوم الجمعة وأما المشهود فيوم النحر، قال فتجاوزهما إلى ثالث، غلام كأن وجهه الدينار وهو يحدث في المسجد فسأله عن شاهد ومشهود، فقال نعم أما الشاهد فرسول الله وأما المشهود فيوم القيامة، أما سمعته عزّ وجل يقول: «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا »(٢) فقال تعالى : ﴿ وذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ﴾(٣) فسأل عن الثالى الأول فقالوا ابن عباس وسأل عن الثاني فقالوا ابن عمر وسأل عن الثالث فقالوا الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام).

وحكي عنه أنه اغتسل وخرج من داره في بعض الأيام وعليه حلة فاخرة ووقرة طاهرة ومحاسن ساقرة بنفحات طيبات عاطرة ، ووجهه يشرق حسناً وشكله قد كمل صورة ومعنى ، والسعد يلوح على أعطافه ونضرة النعيم تعرف

<sup>(</sup>١) وتجد أغلب أحاديث هذا الفصل في مسند أحمد (٢/ ٥١٣) و(٥/ ٤٤) والبخاري كتاب البيوع ب ٤٩ وكتاب اللباس ب ٦٠ وتجد ذلك أيضاً فيما ورد بهامش الصفحة السابقة ، وفي سنن النسائي كتاب الجمعة وكتاب صلاة العيدين النخ . . وإرشاد المفيد واصلام الورى وأصول الكافي ج ١ . . .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة هود الآية ١٠٣ .

من أطرافه ، وقد ركب بغلة فارهة غير عسوف وسار وقد اكتنفه من حاشيته صفوف ، فعرض له في طريقه شخص من محاويج اليهود وعليه مسح من جلود وقد انهكته العلة والذلة ، وشمس الظهيرة قد شوت شواه وهو حامل جرة ماء على قفاه ، فاستوقف الحسن فقال يابن رسول الله سؤال ، فقال له ما هو قال جدك يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ، وأنت المؤمن وأنا الكافر فما أرى الدنيا إلا جنة لك تنعم فيها وأنت مؤمن وتستلذ بها ، وما أراها إلا سجناً قد أهلكني حرها وأجهدني فقرها ، فلما سمع الحسن (عليه السلام) كلامه أشرق عليه نور التأييد واستخرج الجواب من خزانة علمه ، وأوضب كلامه أشرق عليه نور التأييد واستخرج الجواب من خزانة علمه ، وأوضب لليهودي خطأ ظنه وخطل زعمه ، وقال يا شيخ لو نظرت إلى ما أعد الله لي وللمؤمنين في دار الآخرة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، لعلمت أني قبل انتقالي إليه في هذه الحالة في سجن ، ولو نظرت إلى ما أعد الله لك ولكل كافر في الدار الآخرة من سعير نار جهنم ونكال العذاب الأليم المقيم لرأيت نفسك قبل مصيرك إليه في جنة واسعة ونعمة جامعة فانظر إلى هذا الجواب الصادع بالصواب .

#### في عبادته وزهادته (عليه السلام) :

عبادته (عليه السلام) التي اشتهرت وزهادته التي ظهرت، قيامه بها مشهور، واسمه في أربابها مذكور فمن ذلك ما نقله الحافظ أبو نعيم في حليته بسنده أنه قال (عليه السلام) إني لاستحي من ربي أن ألقاه ولم أمش إلى بيته، فمشى عشرين مرة من المدينة إلى مكة على قدمية، وروى صاحب كتاب الصفوة بسنده عن علي بن زيد بن جذعان أنه قال حج الحسن بن علي عليهما السلام خمس عشرة حجة ماشياً على قدميه وأن الجنائب لتقاد بين يديه، وأما الصدقات فقد روي عن الحافظ أبي نعيم في حليته أنه (عليه السلام) خرج من ماله مرتين وقاسم الله تعالى ثلاث مرات ماله وتصدق به، وكان (عليه السلام) من أزهد الناس في الدنيا ولذاتها عارفاً بغرورها وآفاقها، وكثيراً ما كان (عليه السلام) يتمثل بهذا البيت شعراً:

يا أهل للذات دنيا لا بقاء لها إن اغتراراً بلظل زائل حمق

وأما على قوة عبادته وعلو مكانه ، فقوله (عليه السلام) في بعض مواعظه : يابن آدم عف عن محارم الله تكن عابداً ، وارض بما قسم الله تكن غنياً وأحسن جوار من جاورك تكن مسلماً ، وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك بمثله تكن عدلاً ، آنه كان بين أيديكم قوم يجمعون كثيراً ويبنون مشيداً ويأملون بعيداً أصبح جميعهم بوراً وعملهم غروراً ومساكنهم قبوراً يا ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك ، فجد بما في يدك لما بين يديك ، وأن المؤمن يتزود والكافر يتمتع ، وكان (عليه السلام) يتلو بعد هذه الموعظة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فتدبر هذا الكلام بحسك واعطه نصيباً وافراً من نفسك .

# في جوده وكرمه (عليه السلام):

الكرم والجود غريزة مغروسة فيه واتصال صلاته للمعتقين نهج ما زال يسلكه ويقتفيه ، في ذلك ما نقل عنه (عليه السلام) أنه سمع رجلاً يسأل ربه عز وجل أن يرزقه عشرة الآف درهم ، فانصرف الحسن (عليه السلام) إلى منزله فبعث بها إليه ، ومن ذلك أن رجلاً جاء إليه (عليه السلام) وسأله وشكا إليه حاله وفقره وقلة ذات يده بعد أن كان ذلك الرجل من الموسرين، فقال له يا هذا حق سؤالك يعظم لدي ، ومعرفتي بما يجب لك يكثر علي ، ويدي تعجز عن نيلك بما أنت أهله ، والكثير في ذات الله قليل ، وما في ملكي وفاء لشكرك فإن قبلت الميسور رفعت عني مؤونة الاحتفال والاهتمام لما اتكلفه من واجبك فعلت ، فقال الرجل يا ابن رسول الله اقبل القليل واشكر العطية واعذر على المنع ، فدعا الحسن (عليه السلام) وكيله وجعل يحاسبه على نفقاته ومقبوضاته حتى استقصاها ، فقال هات الفاضل فاحضر خمسين ألف درهم قال فما فعلت في الخمسمائة دينار التي معك ، فقال هي عندي فقال عليه السلام فاحضرها فلما احضرها دفع الدراهم والدنانير إليه واعتذر منه .

ومن ذلك ما رواه أبو الحسن المدايني، قال خرج الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر (عليهم السلام) حجاجاً، فلما كانوا في بعض الطريق

جاعوا وعطشوا وقد فاتتهم أثقالهم فنظروا إلى خباء فقصدوه ، فإذا فيه عجوز فقالوا هل من شراب فقالت نعم ، فأناخوا بها وليس عندها إلا شويهـة في كسر الخباء فقالت احتلبوها فاتذقوا لبنها ، ففعلوا ذلك وقالوا لها هـل من طعام ، فقالت هذه الشويهة ما عندي غيرها اقسم عليكم بالله إلا ما ذبحها أحدكم بينما أهيء لكم حطباً وأشووها وكلوها ، ففعلوا وأقاموا حتى بردوا ، فلما ارتحلوا قالوا لها نحن نفر من قريش نريد هذا الوجه فإذا رجعنا سالمين فألمى بنا فإنا صانعون إليك خيراً ، ثم ارتحلوا فأقبل زوجها فأخبرته خبر القـوم والشاة فغضب وقال ويحمك تذبحين شاة لأقوام لا تعرفينهم ثم تقولين نفر من قـريش ، ثم بعد وقت طـويل الجـأتهم الحاجـة وإضطرتهم السنـة إلى دخـول ً المدينة ، فدخلاها يلتقطان البعر فمرت العجوز في بعض السكك تلتقط البعر. والحسن (عليه السلام) جالس على باب داره فبصر بها فعرفها فناداها ، وقال لها يا أمة الله تعرفيني فقالت لا فقال (عليه السلام) أنا أحد ضيوفك في المنزل الفلاني ضيفك يوم كذا سنة كذا ، فقالت بأبي أنت وأمى لست أعرفك ، قال ( عليه السلام ) فإن لم تعرفيني فأنا أعرفك ، فأمر غلامه فاشترى لها من غنم الصدقة ألف شاة وأعطاها ألف دينار وبعث بها مع غلامه إلى أخيه الحسين فعرفها ، وقال بكم وصلك أخي الحسن فأخبرته فأمر لها مثل ذلك ثم بعث معها غلامه إلى عبدالله بن جعفر ( رض ) فقال بكم وصلك الحسن وأخوه فقالت وصلني كل واحد منهما بألف شاة وألف دينار فأمر لها بألفي شاة وألفي دينار وقال والله لـو بدأت بي لأتعبتهمـا ثم رجعت إلى زوجها وهي من أغنى الناس .

وعن الحسن بن سعد عن أبيه ، قال متع الحسن بن علي (عليه السلام) امرأتين من نسائه بعد طلاقهما بعشرين ألفاً وزقاق من عسل فقالت إحداهما وأراها الحنفية : (متاع قليل من حبيب مفارق).

# في شيء من كلامه (عليه السلام):

نقل الحافظ أبو نعيم في حليته بسنده أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) سأل ابنه الحسن ، فقال له يا بني ما السداد فقال يا

أبت السداد دفع المنكر بالمعروف ، وقال (عليه السلام) ما الشرف قال اصطناع العشيرة وحملة الجريرة ، وقال (عليه السلام) فما السماح قال البذل في العسر واليسر ، قال (عليه السلام) فما اللؤم قال احراز المرء ماله وبذله عرضه ، قال فما الجبن قال الجرأة على الصديق والنكول على العدو ، قال فما الغنى قال رضى النفس بما قسم الله تعالى لها وإن قل ، قال فما الحلم قال كظم الغيظ وملك النفس ، قال فما المنعة قال شدة البأس ومنازعة أشد الناس ، قال فما الذل قال الفزع عند الصدمة ، قال فما الكلفة قال كلامك فيما لا يعنيك ، قال فما المجد قال أن تعطي في العزم وتعفو في الجرم ، قال فما السؤدد قال إتيان الجميل وترك القبيح ، قال فما السفه قال اتباع الدناة وصحبة الغواة ، قال فما الغفلة قال ترك المسجد وطاعة المفسد .

فهذه الأجوبة الحاضرة شاهدة ببصيرة ناصرة ومادة فضل وافرة وفكرة على استخراج الغوامض قادرة .

ومن كلامه (عليه السلام) أنه قال ، لا أدب لمن لا عقل له ، ولا مودة لمن لا همة له ، ولا حياء لمن لا دين له ، ورأس العقل معاشرة الناس بالجميل ، وبالعقل تدرك الدارين جميعاً ، ومن حرم العقل حرمهما جميعاً .

وسئل (عليه السلام) عن الصبت فقال هو ستر للغي وزين للعرض وفاعله في راحة وجليسه في أمن . وقال (عليه السلام) هلاك المرء في ثلاث الكبر والحرص والحسد ، فالكبر هلاك الدين وبه لعن ابليس ، والحرص عدو النفس وبه أخرج آدم من الجنة ، والحسد رائد السوء ومنه قتل قابيل هابيل . وقال (عليه السلام) لا تأت رجلاً إلا أن ترجو نواله أو تخاف يده، أو ترجبو بركته أو تصل رحماً بينك وبينه .

وقال (عليه السلام) دخلت على على بن أبي طالب وهو يجود بنفسه لما ضربه ابن ملجم فجزعت لذلك ، فقال لي لا تجزع قلت وكيف لا أجزع وأنا أراك في هذه الحالة ، فقال يا بني احفظ عني خصالاً أربعاً إذا أنت حفظتهن نلت بهن النجاة ، يا بني لا غنى أكثر من العقل ، ولا فقر مثل

الجهل ، ولا وحشة أشد من العجب ، ولا عيش الذ من حسن الخلق واعلم أن مروة القناعة والرضا أكبر من مروة الاعطاء ، وتمام الصنيعة خير من ابتدائها . وقال (عليه السلام) من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه . وقال (عليه السلام) حسن السؤال نصف العلم .

فكلامه عليه السلام ينزع إلى كلام أبيه وجده ومحله من البلاغة محل لا ينبغى لأحد من بعده .

# في ذكر طرف من أخباره ومدة خلافته ومهادنته بعد ذلك لمعاوية ومصالحته له:

روى جماعة من أصحاب السير وغيرهم(١) أن الحسن بن على (عليه السلام) خطب في صبيحة الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنين على (عليه السلام) فحمد الله واثني عليه وصلَّى على النبي ( ص ) ثم قال لقد قبض في هـذه الليلة رجل لم يسبقـه الأولون ولم يـدركه الآخـرون لقد كـان يجاهـد مع رسول الله فيقيه بنفسه، وكان رسول الله ( ص ) يوجهه برايته فيكتنفه جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن شماله فلا يرجع حتى يفتح الله على يديه ولقد تـوفى الليلة التي عرج فيها بعيسى بن مريم وفيها قبض يوشع بن نون ( عليه السلام ) وما ً خلف صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم فضلت من عطائه وأراد أن يبتاع بها خادماً لأهله ثم خنقه البكاء فبكي وبكي الناس معه ثم قال ( عليه السلام ) أنا ابن البشير النذير أنا ابن السراج المنير أنا ابن الداعي إلى الله بإذنه أنا ابن الـذين أذهب الله عنهم الرجس وطهـرهم تطهيـراً أنا من أهـل بيت افترض الله تعالى مودتهم في كتابه فقال عز من قائل : ﴿ قال لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً ﴾ فالحسنة مودتنا أهل البيت ثم جلس ، فقام عبدالله بن العباس فقال معاشر الناس إن هذا ابن بنت نبيكم ووصى إمامكم فبايعوه ، فتبادر الناس إلى بيعته ، ويعض هذه الخطبة قد أوردها أحمد بن حنبل في مسنده عن هبيرة وكان ذلك يوم الجمعة الحادي

<sup>(</sup>١) إرشاد المفيد وأعلام الورى وتاريخ الطبري وفي صحيح البخاري كتاب الصلح باب ٩.

والعشرين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة ، وقيل الأحمد ليلة الثالث والعشرين منه على ما جاء في اختلاف الروايات المتقدمة في مقتل على ( عليه السلام ) فرتب العمال وأمر الأمراء وجنَّد الجنود وفرق العطيات . ولما بلغ معاوية موت علي وبيعة الحسن (عليه السلام) أنفذ رجلًا من حمير إلى الكوفة ، وآخر من بني القين إلى البصرة ليطالعاه بالأخبار ويفسدا على الحسن (عليه السلام) الأمر، ويغيرا عليه قلوب الناس، فعرف بهما الحسن (عليه السلام) فأخذهما وقتلهما ، وكتب إلى معاوية : « أما بعد فإنك دسست الرجال وأرصدت العيون كأنك تحب اللقاء ولو ترى العافية وما أوشك في ذلك فتوقعه إن شاء الله تعالى » فلما بلغ معافية كتابه وقتله الرجلين سار بنفسه إلى العراق ، وتحرك الحسن وبعث حجر بن عدى ، واستعد الناس للقتـال فتثاقلوا عنه ثم حفوا معه أخلاطاً من الناس بعضهم من شيعته وشيعة أبيه عليه السلام ، وبعضهم من المحكِّمة الـذين يـودون القتـال ، قتـال معـاويـة بكـل حال ، وبعضهم من أصحاب طمع في الغنائم ، وبعضهم أصحاب عصبية اتبعوا رؤساءهم ورؤساء قبائلهم لا يرجعون إلى شيء ، ثم سارحتى نزل ساباط القنطرة وبات هناك ، فلما أصبح أراد (عليه السلام) أن يمتحن أصحابه ويستبرىء احوالهم في طاعته ليمينز أولياءه من أعداثه ويكرن على بصيرة من لقاء معاوية فأمر أن ينادى في الناس الصلاة جامعة فاستجمعوا فصعد المنبر وخطبهم فقال الحمد الله كلما حمده الحامدون ، وأشهد أن لا إله إلَّا الله كلما شهد له الشاهدون وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق واثتمنه بالوحي ( ص ). أما بعد فوالله إني لأرجو أن أكون قـد أصبحت بحمد الله ومنه وأنا انصح خلق الله تعالى لخلقه ، وما أصبحت محتمـلًا على امرىء مسلم ضغينة ولا مريد له بسوء ولا غائلة ، وإن ما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة ، وإني ناظر لكم ولأنفسكم فـلا تخالفـوا أمري ولا تردوا علي ، وإني .غفر الله لي ولكم وأرشدني وإياكم لما فيه المحبة والرضا ناظراً لما فيه مصالحكم والسلام .

فنظر الناس بعضهم إلى بعض وقالوا ما ترونه يريد أن يصنع ، قالوا

فظن أنه يريد أن يصالح معاوية ويسلم إليه الأمر ، فشدوا على فسطاطه فانتهبوه حتى أخذوا مصلاه من تحته ، ورداه من عاتقه ، فرجمع وركب فرسمه وتقلد بسيفه وأحدق به طوائف من خواص شيعته فمنعوه وطافوا به، وأطاف به ربيعة وهمدان وجماعة من غيرهم وساروا معه فبادر إليه رجل من بني أسد اسمه الجراح بن سنان في يده خنجر ، فطعنه به في فخذه فشقه حتى بلغ العظم فأكب عليه شخص من شيعة الحسن فقتله وقتلوا آخر كان معه ، وحمل الحسن (عليه السلام) على سرير من تلك الضربة إلى المدائن فنزل بها على سعد بن مسعود الثقفي ، وكان عاملًا عليها من جهة أبيه على بن أبي طالب فاقره الحسن على ذلك ، واشتغل الحسن (عليه السلام) بمعالجة جرحه وكتب جماعة من رؤساء القبائل إلى معاوية بالطاعة سراً واستحثوه على سرعة المسير نحوهم وضمنوا له تسليم الحسن (عليه السلام) عند دنوه منهم والفتـك بــه ، وبلغ الحسن (عليــه الســـلام ) ذلـك وتحقق فســـاد نيــــات أكثــر أصحابه وخذلانهم له ولم يبق معه ممن يأمن غاثلته إلا خاصة شيعته وشيعة أبيه ، وهم جماعة لا يقومون بحرب أهل الشام فكتب إلى معاوية في الهدنة والصلاح ، فأجابه إلى ذلك وأنفذ إليه كتب أصحابه الذين ضمنوا له فيها الفتك فيه وتسليمه إليه ، ووصل معاويـة لصلح الحسن فاشترط عليه الحسن (عليه السلام) شروطاً كثيـرة كان في الـوفاء بهـا مصالـح شاملة ، منهـا أن لا يتعرض عماله إلى سب أمير المؤمنين على المنابر ولا ذكره بسوء ولا القنوت عليه في الصلوات وأن يؤمن شيعته ولا يتعرض لأحد منهم بسوء ، ويوصل كل ذي حق حقه ، فأجابه معاوية إلى ذلك كله ، وكتب بينه وبينه بذلك كتاباً وهذه صورة الكتاب كتاب الصلح الذي استقر بينهم وهو: ( بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان صالحه على أن يسلم إليه ولاية المسلمين على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسول الله وسيرة الخلفاء الراشدين المهتدين وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهداً بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين ، على أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله تعالى في شامهم ويمنهم وعراقهم وحجازهم وعلى أن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم

وأموالهم ونسائهم وأولادهم حيث كانوا، وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد الله وميشاقه ، وعلى أن لا يبغي للحسن بن على ولا لأخيـه الحسين غـائلة ولا لأحـد من أهل بيت رسـول الله (ص) غائلة سـوء سراً أو جهـراً ، ولا يخيف أحداً منهم في أفق من الأفاق شهد عليه بذلك فلان وفلان وكفي بالله شهيداً ). ولما ابترم الصلح بينهما التمس معاوية من الحسن (عليه السلام) أن يتكلم بجمع من الناس ويعلمهم أنه قد بايع معاوية فأجابه إلى ذلك فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على نبيه محمد ( ص ) ثم قال أيها الناس أكيس الكيس التقي وأحمق الحمق الفجـور ، ولو أنكم طلبتم مـا بين جابـرقــاً هجابر صا منجدي رسول الله ( ص ) ما وجدتموه غيـري وغير أخي الحسين ، وقد علمتم أن الله تعالى جل ذكره وعز اسمه ، هـ داكم بجدي محمد (ص) وأنقذكم من الضلالة وخلصكم من الجهالة وأعزكم به بعد الذلة وكثركم به بعد القلة ، وأن معاوية نازعني حقاً هو لي دونه ، فنظرت لصلاح الأمة وقطع الفتنة وقد كنتم بايعتموني على أن تسالموا من سالمني وتحاربوا من حاربني، فرأيت أن أسالم لمعاوية وأضع الحرب بيني وبينه ، وقد بايعته ورأيت أن حقز دماء المسلمين خير من سفكها ولم أرد بذلك إلا صلاحكم وبقاءكم ، واذ أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ، ثم نـزل وتوجـه بعد ذلـك إلى المدينة الشريفة وأقام بها وكانت مدة خلافته إلى أن صالح معاوية ستة أشهر وثلاثة أيام وقيل خمسة أيام . وروى شيبة قال سمعت رسول الله ( ص ) يقول الخلافة ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً وكان آخر ولاية الحسن تمام ثلاثين وثلاثة عشر يوماً من أول خلافة أبي بكر .

وروى أنه لما تم الصلح لمعاوية واجتمع عليه الناس ، دخل عليه سعد ابن أبي وقاص وقال السلام عليك أيها الملك ، فتبسم معاوية وقال ما عليك يا أبا اسحق لو قلت يا أمير المؤمنين ، قال ما أحب إني وليتها بما وليتها به وروى ذلك صاحب تاريخ البديع .

وروي أبو بشر الدولابي أن معاوية اعطى للحسن بعد أن تم الصلح بينه وبينه خمسة آلاف درهم وقيل بل أعطاه مائة ألف دينار والله أعلم .

# في ذكر وفاته ومدة عمره وإمامته:

قال أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي في كتابه (أعلام الورى) بعد أن تم الصلح بين الحسن ومعاوية وخرج الحسن إلى المدينة وأقام بها عشر سنين ، سقته زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي السم وذلك بعد أن بذل لها معاوية على سمه ماثة الف درهم فبقي مريضاً أربعين يوماً .

وقال الحافظ أبو نعيم في حليته أنه لما اشتد الأمر بالحسن قال أخرجوا فرشي إلى صحن الدار لعلي اتفكر في ملكوت السموات ، يعني الآيات فلما خرجوا به قال اللهم إني احتسب نفسي عندك فإنها أعز الأنفس علي .

وعن عمر بن إسحق ، قال دخلت أنا ورجل على الحسن بن علي نعوده ، فقال يا فلان سلني فقلت لا والله لا أسألك حتى يعافيك الله ثم أسألك ، قال لقد القيت طائفة من كبدي وإني سقيت السم مراراً فلم أسقه مثل هذه المرة ، ثم دخلت عليه من الغد فوجدت أخاه الحسين عند ، رأسه فقال له الحسين من تتهمها يا أخي قال : لأن تقتله ؟ قال : نعم قال إن يكن الذي أظنه فالله أشد بأساً وتنكيلاً ، وإن لم يكنه فما أحب أن يقتل بي بريء .

وروي أنه لما حضرته الوفاة فكأنه جزع لذلك ، فقال له أخوه الحسين ما هذا الجزع أما ترد على رسول الله وعلى أمير المؤمنين وهما أبواك وعلى خديجة وفاطمة وهما أماك ، وعلى القاسم والطاهر وهما خالاك وعلى حمزة وجعفر وهما عماك ، فقال له الحسن يا أخي ما جزعي إلا أن أدخل في أمر من أمر الله لم أدخل في مثله قط ، وأرى خلقاً من خلق الله لم أر مثلهم قط ، فبكى الحسين عند ذلك ثم قال له الحسن يا أخي قد حضرت وفاتي وحان فراقي وإني لاحق بربي وأجد كبدي يتقطع ، وإني لعارف من أين دهيت ، أنا أخاصمه إلى الله فبحقي عليك إن تكلمت في ذلك لشيء ، فإذا أنا قضيت فقمصني وغسلني وكفني واحملني على سريري إلى قبر جدي رسول الله (ص) لأجدد به عهداً ثم ردني إلى قبر جدتي فاطمة بنت أسد فادفني هناك ، وبالله أقسم عليك أن لا تهرق في أمري محجمة دم ، ثم وصى إليه بأهله وبالله أقسم عليك أن لا تهرق في أمري محجمة دم ، ثم وصى إليه بأهله

وولده وتركته وجميع ما كان وصى به اليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ثم قضى نحبه ع (عليه السلام) وذلك لخمس خلون من ربيع الأول سنة خمسين من الهجرة ، وصلّى عليه سعيد بن العاص فإنه كان يومئذ واليا على المدينة من جهة معاوية وصلّى عليه الحسين عليه السلام ، ودفن بالبقيع عند جدته فاطمة بنت أسد عليها السلام وعمره (رض) إذ ذاك سبع وأربعون سنة كان منها مع رسول الله (ص) سبع سنين ، ومع أبيه بعد وفاة رسول الله (ص) عليه السلام) إلى حين وفاته عشر سنين وهذه مدة إمامته عليه السلام.

### في ذكر اولاده عليه السلام:

قال ابن الخشاب ولد له أحد عشر ولداً وبنتاً واحدة ، أسماء بنيه عبدالله والقاسم والحسن وزيد وعمر وعبدالله وعبد الرحمن وأحمد واسماعيل والحسين وعقيل والبنت اسمها أم الحسن فاطمة وهي أم محمد بن علي الباقر (عليه السلام) ، قال الشيخ المفيد(١) في رسالته أولاد الحسن خمسة عشر ذكراً وأنثى وهم زيد بن الحسن وأختاه أم الحسن وأم الحسين أمهم أم بشير بنت أبي مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجية والحسن بن الحسن أمه خولة بنت منظور الفزارية وعمر وأخواه القاسم وعبدالله أمهم أم ولد استشهدوا ثلاثتهم بين يدي عمهم الحسين (عليه السلام) بطف كربلا رضي الله عنهم وأرضاهم وأحسن عن الدين والإسلام وأهله جزاهم ، وعبد الرحمن أمه أم ولد والحسن بن الحسن الملقب الأثرم وأخوه طلحة وأختهما فاطمة أمهم أم بسحق بنت طلحة بن عبدالله التميمي ، وأم عبدالله وفاطمة وأم سلمة ورقية اسحق بنت الحسن لامهات اولاد شتى قال الشيخ كمال الدين بن طلحة لم يكن بنات الحسن عقب غير ابنين منهم وهما الحسن وزيد .

#### تنبيه:

على ذكر شيء من خبرهما فأما زيد بن الحسن ، فإنه كان يلي صدقات

<sup>(</sup>١) إرشاد المفيد ص ١٩٤.

رسول الله (ص)، كان جليل القدر كريم الطبع طيب النفس كثير البر، وكان مسناً مدحه الشعراء وقصده الناس من الافاق لطلب بره، ذكر أصحاب السير، أنه لما ولي سليمان بن عبد الملك كتب إلى عامله بالمدينة، أما بعد إذا جاءك كتابي هذا فاعزل زيداً عن صدقات رسول الله (ص) وادفعها إلى فلان إلى رجل من قومه سماه، فلما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله بالمدينة أما بعد فإن زيد بن الحسن شريف بني هاشم وذو سنهم فإذا جاءك كتابي هذا فاردد إليه صدقات رسول الله (ص) واعنه على ما استعانك عليه، وفي زيد بن الحسن يقول محمد بن بشر الخارجي يمدحه حيث يقول شعراً:

إذا نزل ابن المصطفى بطن تلعة وزيد ربيع الناس في كل شتوة حمول لأبيات الديار كأنه

نفی جَـدْبَها واخضـرَّ بالنبت عـودُهـا إذا اخـلفـت أنــواۋهــا ورعــودهــا سـراج الدجی قـد قارنتهـا سعـودهــا

ومات زيد بن الحسن وله تسعون سنة فرثاه جماعة من الشعراء وذكروا مآثره وفضله وكرمه فممن رثاه قدامة بن الموسى الجمحي يقول :

فقد كان معروف هناك وجود به وهو محمود الفعال حميد سيطلبه المعروف ثم يعود لملتمس يرجوه أين يريد إلى المجد آباء له وجدود كريم ليبني مجدهم ويشيد(۱) وإن يك زيد غالت الأرض شخصه وإن يك أمسى رهن رمس فقد ثوى سريع الى المضطر يعلم أنه وليس بقوال وقد حط رحله إذا قصر الوعد الدمي نمى به إذا مات منهم سيد قام سيد

مات زيد بن الحسن ولم يدع الإمامة ولا ادعاها له مـدع من الشيعة ولا غيرهم ، وذلك لأن الشيعة رجلان إمامي وزيدي ، فالامامي يعتمد في الامامة

<sup>(</sup>١) إرشاد المفيد ١٩٧.

النصوص وهي معدومة في ولد الحسن (عليه السلام) باتفاق ، ولم يدع ذلك أحد منهم لنفسه فيقع فيه الارتياب، والزيدي يراعي في الإمامة بعد على والحسن والحسين الـدعوة والجهـاد ، وزيد بن الحسن كـان مسالمـاً لبني أمية ومتقلداً من قبلهم الأعمال ، وكان رأيه التقية لاعدائه والتآلف لهم والمداراة وهذا أيضاً عند الزيدية ، خارج عن علامات الإمامة ، فزيد على هذه الأقنوال خارج عنها بكل حال ، وأما الحسن بن الحسن فكان جليلًا مهيباً رئيساً فاضلًا ورعاً زاهداً ، وكان يلي صدقات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالمدينة . حكى عنه أنه كان يساير الحجَّاج يوماً بالمدينة والحجَّاج إذ ذاك أمير المدينة ، فقال له الحجَّاج يا حسن ادخل معك عمك عمراً على صدقات أبيه فإنه عمك وبقية أهلك ، فقال الحسن لا أغير شرطاً اشترطه أمير المؤمنين على بن أبي طالب ( عليه السلام ) ولا أدخل في صدقاته من لا يدخل ، فقال الحجَّاج أنا أدخله معك قهراً فامسك الحسن بن الحسن عنه ثم ما كان إلا أن فارقه وتوجه من المدينة إلى الشام قاصداً عبد الملك بن مروان بالشام فوقف ببابه يطلب الإذن عليه ، فوافاه يحيى بن أم الحكم وهو بالباب فسلم عليه وسأله عن مقدمه وما جاء به فأخبره بخبره مع الحجَّاج ، فقال اسبقك بالدِخـول على أمير المؤمنين ثم ادخل أنت فتكلم واذكر قصتك فسترى ما أفعل معك وانفعك لأساعدك عنده إن شاء الله تعالى ، فدخل يحيى بن أم الحكم ثم دخل بعده الحسن بن الحسن ، فلما جلس رحب به عبد الملك وأحسن مساءلته وكان -الحسن قد أسرع عليه الشيب فقال له عبد الملك لقد أسرع إليك المشيب يا أبا محمد ، فبدر إليه يحيى بن أم الحكم فقال وما يمنعه شيبه يا أمير المؤمنين نفسه أماني أهل العراق يفد إليه الركب بعد الركب في كل سنة يمنونه الخلافة ، فقال له الحسن بئس والله الرفد رفدت وليس الأمر كما قلت ولكننا أهل بيت يسرع إلينا المشيب ، وعبد الملك يسمع كلامهما ، فأقبل عبد الملك على الحسن وقال هلم حاجتك يا أبا عبدالله لا عليك ، فأخبره بقول الحجَّاج له ، فقال عبد الملك ليس ذلك له ، وكتب له كتاباً يتهدده فيه ويمنعه من ذلك ، ووصل الحسن بن الحسن بأحسن صلة وأجازه بأحسن جائزة ، وقابله بأحسن مقابلة ، وجهزه راجعاً إلى المدينة الشريفة على أحسن حال إلى

الحجاج ، فبعد أن خرج الحسن من عنده قصده يحيى بن أم الحكم واجتمع به فعاتبه الحسن على ما فعل ، وقال له هذا وعدك الذي وعدتني به ، فقال له يحيى أيها لك والله ما لويت عنك نفعاً ولا ادخرت عنك جهداً ولولا كلمتى هذه ما ردِّ عليك ولا قضى لك حاجتك فاعرف ذلك لي .

وروي أن الحسن بن الحسن خطب إلى عمه الحسين احدى ابنتيه فقال له يا بني اختر أيهما أحب إليك ، فاستحيى الحسن (رض) ولم يحر جواباً فقال له الحسين عليه السلام قد اخترت لك ابنتي فاطمة ، فهي أكثر شبهاً بأمي فاطمة بنت رسول الله (ص) ، فزوجها منه وحضر الحسن بن الحسن مع عمه بطف كربلا ، فلما قتل الحسين وأسر الباقون من أهله وأسر في جملتهم الحسن بن الحسن فجاء أسماء بن خارجة وانتزع الحسن من بين الأسرى وقال والله لا يوصل إلى ابن خولة أبداً .

مات الحسن بن الحسن وله خمس وثمانون سنة من العمر ، وأخوه زيد حي ، وأوصى إلى أخيه من أمه إبراهيم بن محمد بن طلحة ؛ ولما مات الحسن بن الحسن ضربت زوجته فاطمة بنت الحسين (عليه السلام) على قبره فسطاطاً ، وكانت تقوم الليل وتصوم النهار وكانت رضي الله عنها تشبه بالحور العين لجمالها ، فلما كانت رأس السنة قالت لمواليها إذا اظلم الليل فقوضوا الفسطاط فلما أظلم الليل وقوضوه سمعت قائلاً يقول : (هل وجدوا ما فقدوا) فأجابه آخر : (بل يئسوا فانقلبوا)(١).

ومضى الحسن بن الحسن ولم يدع الإمامة ولا ادعاها له مـدع على ما سبق من حال أخيه زيد .

<sup>(</sup>١) إرشاد المفيد ص ١٩٥ بتفاوت.

# العضك التكالث في ذكر الحسين بن علي بن أبي طالب الإمام الثالث

وفي هذا الفصل حدة فصول في ذكر مولده ونسبه وكنيته ولقبه وغير ذلك مما يتصل به ( عليه السلام ).

ولد الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) بالمدينة لخمس خلون من شعبان المكرم سنة أربع من الهجرة ، وكانت والدته النطهر البتول فناطمة بنت الرسول علقت به بعد أن ولدت أخاه الحسن (عليه السلام) بخمسين ليلة ، هكذا صح النقل في ذلك فلم يكن بينه وبين أخيه من التفاوت سوى هذه المدة المذكورة ومدة الحمل . ولما ولد الحسين (عليه السلام) أخبر النبي (ص) به ، فجاءه وأخذه وأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى واستبشر به (ص) وسماه حسيناً وعق عنه (ص) وآله كبشاً وقال لأمه احلقي رأسه وتصدقي بوزنه فضة وافعلي به كما فعلت بأخيه الحسن (عليه السلام .

# في ذكر نسبه وكنيته ولقبه (عليه السلام):

نسبه هو نسب أخيه من غير زيادة ، وقد تقدم ذكره فلا حاجة فيه إلى الإعادة ، وأما كنيته (عليه السلام) فقال الشيخ كمال الدين بن طلحة كنيته أبو عبدالله لا غير ، وأما القابـه فكثيرة : الـرشيد والـطيب والوفي والسيـد والزكي

والمبارك والتابع لمرضاة الله تعالى ، والسبط ، فكل هذه كانت تقال له وتطلق عليه وأشهرها الزكي وأعلاها رتبة ما لقبه بها رسول الله (ص) في قوله فيه وفي أخيه أنهما سيدا شباب أهل الجنة ، فكان السيد أشرفها ، وكذلك السبط ، فإنه صح عن رسول الله (ص) أنه قال حسين سبط من الأسباط ، وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله تعالى ، وكان الحسين (عليه السلام) أشبه الخلق بالنبي (ص) من سرته إلى كعبه . شاعره يحيى بن الحكم وجماعة غيره ، بوابه أسعد الهجري ، نقش خاتمه لكل أجل كتاب ، معاصره يزيد بن معاوية وعبيدالله بن زياد لعنهما الله .

# فيما ورد في حقه ( عليه السلام ) من جهة النبي ( ص ) :

وهو فصل مستحلى الموارد والمصادر مستعلى المحامد والمفاخر ، مشعراً بأن الحسن والحسين عليهما السلام احرزا أعلى المعالي وأفخر المفاخر ، فإن رسول الله (ص) خصصهما من مزايبا العلى بأتم معنى ، وأنزلهما من ذروة الشرف بالمحل الأسنى ، فمدح وأثنى وأفرد وثنى ، فأما ما يخص الحسين يخص الحسن (عليه السلام) فقد تقدم في فضله ، وأما ما يخص الحسين (عليه السلام) مع بعض المشترك فهذا أوان حصده ، فمن ذلك ما رواه الترمذي بسنده عن يعلى بن مرة قال قال رسول الله (ص) حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا ، حسين سبط من الأسباط .

وروي عن جعفر بن محمد الصادق قال اصطرع الحسن والحسين عليهما السلام بين يدي رسول الله (ص) فقال رسول الله (ص) إيها حسن ، فقالت فاطمة (عليها السلام) يا رسول الله استنهضت الكبير على الصغير فقال (ص) هذا جبرائيل (عليه السلام) يقول للحسين إيها حسين خذ الحسن ، وعن زيد بن أبي زياد قال خرج رسول الله (ص) من بيت عائشة فمر على بيت فاطمة ، فسمع (ص) حسيناً يبكي فقال ألم تعلمي أن بكاءه يؤذيني ، وعن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله (ص) حاملاً الحسين بن على على عاتقه وهو يقول اللهم إنى أحبه فأحبه .

وروى الإمام ابن إسماعيل البخاري والترمذي كل منهما في صحيحه يرفعه إلى ابن عمر، أنه سأله رجل عن دم البعوض فقال من أنت فقال من أهل العراق فقال انظروا هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي (ص)، وقد سمعت النبي (ص) يقول هما ريحانتاي من الدنيا(۱) وروى أنه سأله عن المحرم يقتل الذباب فقال يا أهل العراق تسألون عن قتل الذباب وقد قتلتم المحرم يقتل الذباب أهل المجانة (ص)، وذكر الحديث وفي آخره هما سيدا شباب أهل الجنة، وروت أم الفضل بنت العباس أنها دخلت على رسول الله (ص) فقالت يا رسول الله رأيت البارحة حلماً منكراً قال وما هو قالت رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت فوضعت في حجري فقال رسول الله (ص) خيراً رأيت تلد فاطمة غلاماً فيكون في حجرك ، فولدت فاطمة الحسين (عليه السلام) قالت فكان في حجري كما قال رسول الله (ص) فدخلت به عليه فوضعته في حجره ، ثم حانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله فدخلت به عليه فوضعته في حجره ، ثم حانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله الني جبرئيل (عليه السلام) فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا ، أتاني بتربة أتاني جبرئيل (عليه السلام) فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا ، أتاني بتربة ممراء .

وروى البغوي بسنده يرفعه إلى أم سلمة أنها قالت كان جبرئيل (عليه السلام) عند النبي والحسين بن علي (عليه السلام) معي ، فغفلت عنه فله هذهب إلى النبي (ص) ، وجعله النبي (ص) على فخذه فقال له جبرئيل اتحبه يا محمد ، فقال (ص) نعم فقال أما إن أمتك ستقتله وإن شئت أريتك تربة الأرض التي يقتل فيها فبسط جناحه إلى الأرض وأراه أرضاً يقال لها كربلا تربة حمراء بطف العراق .

وروى الحافظ عبد العزيز بن الأحضر الجناسذي في كتاب معالم العترة

<sup>(</sup>۱) إرشاد المفيد ۱۹۸ وتقدمت مصادر هذه الروايات في هوامش الإمام الحسن عليه السلام وتجد احاديث كربلاء في مسند أحمد ( ۱/ ۸۵) و(۳/ ۲۶۲) و(۳/ ۲۲۵) و(۲/ ۲۹۵) ومشابهته للنبي ( ص ) في صحيح البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي ( ص ) باب ۲۲.

الطاهرة مرفوعاً عن الأصبغ بن نباتة عن علي (عليه السلام) قال اتينا مع علي ابن أبي طالب ، فمررنا بأرض كربلا فقال علي (عليه السلام) ها هنا مناخ ركابهم وموضع رحالهم ومهراق دمائهم ، فئة من آل محمد (ص) أجمعين يقتلون في هذه العرصة تبكي عليهم السماء والأرض .

ومنه يرفعه إلى عبدالله بن مسعود قال بينما نحن جلوس عند النبي (ص) إذ دخل عليه فتية من قريش فتغير لونه ورؤي في وجهه كآبة ، فقلنا يا رسول الله لا نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهه فقال صلّى الله عليه وآله إنّا أهل بيت أختار الله تعالى لنا الأخرة على الدنيا وإن أهل بيتي سيلقون بعدي تطريداً وتشريداً.

# في علمه وشجاعته وشرف نفسه وسيادته (عليه السلام):

قال بعض أهل العلم علوم أهل البيت لا تتوقف على التكرار والدرس ، ولا يزيد يومهم فيها على ما كان في الأمس لأنهم المخاطبون في أسرارهم والمحدثون في النفس . فسماء معارفهم وعلومهم بعيدة عن الإدراك واللمس ، ومن أراد سترها كمن أراد ستر وجه الشمس ، وهذا ما يجب أن يكون ثابتاً مقرراً في النفس ، فهم يرون عالم الغيب في عالم الشهادة ، ويقفون على حقائق المعارف في خلوات العبادة ، وتناجيهم ثواقب أفكارهم في أوقات اذكارهم بما تسنموا به غارب الشرف والسيادة وحصلوا بصدق توجيههم إلى جناب القدس ، فبلغوا به منتهى السؤال والإرادة ، فهم كما في نفوس أوليائهم ومحبيهم وزيادة ، فما تزيد معارفهم في زمان الشيخوخة على معارفهم في زمن الولادة ، وهذه أمور تثبت لهم بالقياس والنظر ومناقب واضحة الحجول بادية الغرر ، ومزايا تشرق إشراق الشمس والقمر ، وسجايا يزين عيون التواريخ وعنوانات الأثر ، فما سألهم مستفيد أو ممتحن فوقفوا ، ولا انكر منكر امراً من الأمور إلا علموا وعرفوا ، ولا جرى معهم غيرهم في مضمار شرف إلا سبقوا ، وقصر محاورهم وتحلقوا ، سنة جرى عليها الذين تقدموا منهم وأحسن أتباعهم الذين خلفوا ، وكم عانوا في الجدال والجلاد مقدموا منهم وأحسن أتباعهم الذين خلفوا ، وكم عانوا في الجدال والجلاد

أموراً فبلغوها بالرأي الأصيل والصبر الجميل فما استكانوا ولا ضعفوا ، فبهذا وأمثاله سموا على الأمثال وشرفوا ، تقر الشقاشق إذا هدرت شقاشقهم وتصغي الأسماع إذا قال قائلهم أو نطق ناطقهم ، ويكشف الهوى إذا افنست به خلائقهم ويقف كل ساع عن شأوهم فلا يدرك فائتهم ولا ينال طرائقهم سجايا منحهم بها خالقهم وأخبر بها صادقهم فسر بها أولياؤهم وأصادقهم ، وحزن لها مباينهم ومفارقهم ، وقد حل الحسين (عليه السلام) من هذا البيت الشريف في أوجه وارتفاعه وعلو محله فيه علواً تطامنت النجوم عن ارتفاعه ، واطلع بصفا سره على غوامض المعارف فانكشفت له الحقائق عند اطلاعه ، وطار صيته بالفضائل والفواضل ، فاستوى الصديق والعدو في استماعه ، ولما انقسمت غنائم المنجد حصل على صعابها ومرتاعه ، فقد اجتمع فيه وفي أخيه عليهما السلام من خلال الفضائل ما لا خلاف في اجتماعه ، فكيف لا يكونا كذلك وهما ابنا علي وفاطمة وسبطان لمن كان سيد النبين والمرسلين وخاتمهم ، والحسين عليه السلام هو الذي أرضى غرب السيف والسنان ومال وخاتمهم ، والحسين عليه السلام هو الذي أرضى غرب السيف والسنان ومال

قال الشيخ كمال الدين بن طلحة : إعلم أن الشجاعة من المعاني القائمة بالنفوس ولها رجال ابطال وصناديد شوس ، ولا يعرف صاحبها إلا إذا ضاق المجال واشتد القتال وأحدقت الرجال بالرجال ، فمن كان مجزاعاً مهلاعاً فتراه يستركب الهزيمة ويستقبلها يستصوب المدينة ويتطرقها ويستعذب المفرة ويتشوقها ، ويستصحب الذلة ويتعلقها فيهلك مهبول الأم لا تعرف نفسه شرفاً ولا له عن الخساسة والدناءة منصرفاً ، ومن كان كراراً صباراً خائضاً غمرات الأهوال بنفس مطمئنة وعزيمة مرججة بعد مصافحة الصفاح غنيمة باردة ، ومراوحة الرماح فائدة وعائدة ، ومكافحة الكتائب مكرمة زائدة ، ومناوحة المعاثب منقبة شاهدة جانحاً إلى ابتياع العز بمهجته ويراها ثمناً قليلاً جامحاً عن ارتكاب الدنايا وإن غادرت جماحه قتيلاً :

يرى الموت أحلى من ركوب دنية ولا يقتدي للناكصين دليلا ويستعذب التعذيب فيما يفيده نزاهته عن أن يقال ذليلا

فهذا مالك زمام الشجاعة وحائزها وله من قـداحها معـلاها وفـائزهـا وقد صحف النقلة في صحائف السير بما رواه ، وحرروا القول بما نقله المتقدم إلى المتأخر فيما رووه أن الحسين (عليه السلام) لما قصد العراق سمع به أميرها عبيدالله بن زياد لعنه الله ، فسرب الجنود لمقاتلته أسراباً وحزب الجيوش لمحاربته أحزاباً وجهز إليه من العساكر عشرين ألف مقاتل ما بين فارس وراجل ، فاحدقوا به شاكين في كثرة العدد والعديد ملتمسين منه نـزوله على حكم بن زياد وبيعته ليزيد ، فإن أبي ذلك فليؤذن بقتال يقطع الوتين وحبل الوريد ويصعد بالأرواح إلى المحل الأعلى ويطرح الأشباح على الصعيد ، فتبعت نفسه الأبية جدها وأباها وعزفت عن ارتكاب الدنية فأباها ونادته النحوة الهاشمية فلباها ، ومنحها بالإجابة إلى مجانبة الذلة وحباها ، فاختار مجالدة الجنود ومصادمة صباها والصبر على مقارعة صوارمها وسم سباها ، وكان أكثر هؤلاء الخارجين لقتاله قد كاتبوه وطاوعوه وشايعوه وتابعوه وسألوه القدوم عليهم ليبايعوه فلما جاءهم اخلفوه ما وعدوه ، ومالوا إلى السحت العـاجل فقصـدوه ، فنصب نفسه ( ص ) وإخـوته وأهله وكــانــوا نيفــاً وسبعين لمحاربتهم واختاروا جميعهم القتل على متابعتهم ليزيد ومبايعتهم ، فاعتقلهم الفجرة الطغاة ورشقتهم الرماح والسهام هذا والحسين (عليه السلام) ثابت أقدامه في المعترك أرسى من الجبال وقلبه لا يضطرب لهول القتال ولا لقتال الرجال ولا لمنازلة الأبطال ، ثم قال يا أهل الكوفة قبحًا لكم وتعسا حين استنصر ختمونا فأتيناكم مـرجفين ، فشحذتم علبنـا سيفاً كـان في ايماننا وحثثتم علينا ناراً نحن أضرمناها على أعدائكم وأعدائنا ، فأصبحتم البا على أوليا ثكم ويداً لأعدا ثكم من غير عدل أفشوه فيكم ولا ذنب كان منا إليكم، فلكم الويلات هلا إذ كرهتمونا تركتمونا، والسيف ما سام والجأش ما طاش، والرأي يستحصد ، ولكنكم اسرعتم إلى بيعتنا إسراع الذباب وتهافتم تهافت الفراش ، ثم نقضتمونا سفها وظلما ألا لعنة الله على الظالمين ، ثم حمل عليهم وسيفه مصلت في يده وهو ينشد ويقول :

أنا ابن علي الطهور من آل هاشم كفاني بهذا مفخراً حين أفخر

ونحن سراج الله في الأرض نزهر وعمي يدعى ذا الجناحين جعفر وفينا الهدى والوحى بالخير يذكر وجـدي رسـول الله أكــرم من مشى وفــاطم أمي مــن ســـلالـــة أحمـــد وفينـــا كـتـــاب الله أنـــزل صـــادقـــاً

ولم يزل (عليه السلام) يقاتل حتى قتل كثيراً من رجالهم وفرسانهم وشجعانهم خائضاً لجج الغمرات غير هائب للموت من جميع جهاته، إلى أن تقدم إليه الشمر بن ذي الجوشن في جموعه وسيأتي تفصيل ما جرى له معه في فصل مصرعه إن شاء الله تعالى .

# في ذكر كرمه وجوده (عليه السلام):

قال الشيخ كمال الدين بن طلحة قد اشتهر النقل عنه (عليه السلام) بأنه كان يكرم الضيف، ويمنح الطالب، ويصل الرحم، وينيل الفقراء، ويسعف السائل، ويكسو العريان، ويشبع الجوعان، ويعطي الغارم، ويشد من الضعيف، ويشفق على اليتيم، ويعين ذا الحاجة، وقل أن وصله مال إلا فرقة، وفي الفصل المتقدم المعقود لكرم أخيه (عليه السلام) وقصة المرأة التي ذبحت الشاة وما وصلها به لما أن جاءته بعد أخيه الحسن من إعطائها الألف دينار وشرائه لها الألف شاة ما يعرفك أن الكرم ثابت لهؤلاء القوم حقيقة ولغيرهم مجاز، إذ كل واحد منهم ضرب فيه بالقدح المعلى فحاز منه ما حاز، فهم بحار تجاوزت الغيوث سماحة ويبارون الليوث حماسة، ويعدلون الجبال حلماً وجارحة، فهم البحور الزاخرة والسحب الهامية وفيه يقول الشاعر:

فما كان من جود أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل وهل وهل ينبت الخطي الا وشجه وتغرس إلا في مغارسها النخل

قال أنس كنت عند الحسين (عليه السلام) فدخلت عليه جارية فجاءته بطاقة ريحان فقال أنت حرة لوجه الله تعالى ، فقلت لـه جارية تحييك بطاقة ريحان لاحظ لها ولا بال فتعتقها ، فقال أما سمعت قوله تعالى ﴿ وإذا حييتم

بتحية فحيوا بأحسن منها ﴾(١) وكان أحسن منها عتقها .

وكتب إليه أخوه الحسن يلومه على إعطائه الشعراء فكتب إليه أنت أعلم مني أن خير المال ما وقي العرض .

وجني بعض اقارنه جناية توجب التأديب فأمر بتأديبه ، فقال يا مولاي قال الله تعالى : ﴿ والكاظمين الغيظ ﴾ (٢) قال (عليه السلام) خلوا عنه فقد كظمت غيظى فقال : « والعافين عن الناس » قال ( عليه السلام ) قد عفوت عنك ، فقال « والله يحب المحسنين » قال أنت حر لوجه الله تعالى وأجازه بجائزة سنية .

وقيل أن معاوية لما قدم مكة وصله بمال كثير وثياب وافرة وكسوة فاخرة ، فرد الجميع عليه ولم يقبل منه شيئاً ، فهذه سجية الجود وشنشنة الكرم ، وصفة من حوى مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ، ومما يؤديك بكرمه وسماحته ذكر ما تقدم في الفصل الذي قبل هذا ، من ثبات قلبه وشجاعته إذ الشجاعة والسماحة توأمان ورضيعا لبان ، فالجواد شجاع والشجاع جواد ، وهذه قاعدة كلية وإن خرج منها بعض الآحاد ومن خاف الوصمة في شرفه جاد بالطريف من ماله والتالد ، وقد قال أبو تمام في الجمع بينهما فأجاد :

وإذا رأيت أبا يزيد في ندى ووغى ومبدى غارة ومعيدا أيقنت أن من السماح شجاعــة تــدني وأن من الشجــاعـــة جــوداً

وقال آخر في هذا المعنى :

والجود بالنفس اقصى غاية الجود

يجود بالنفس إن ظن البخيل بها

وقيل الكريم شجاع القلب والبخيل شجاع الوجه .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٣٤.

# في ذكر شيء من محاسن كلامه وبديع نظامه (عليه السلام)

قال الشيخ كمال الدين بن طلحة كانت الفصاحة لديه خاضعة والبلاغة. لامره زامعة طائعة ، وأما نظمه فيعد من الكلام جوهر عقد منظوم ومشهود بـرد مرقوم ، انتهى ، فمن كلامه عليه السلام ، حوائج الناس إليكم من نعم الله فلا تملوا النعم فتعود نقماً ، وقال (عليه السلام) صاحب الحاجة لم يكرم وجهه عن سؤالك فأكرم وجهك عن رده ، وقال (عليه السلام) في خطبة أيها الناس نافسوا في المكارم ومارعوا في المغانم ولا تحتسبوا بمعروف لم تعجلوه واكتسبوا الحمد بالنجح ولا تكسبوا بالمطل ذما فمهما يكن لأحد عند أحد صنيعة ورأى أنه لا يقوم بشكرها فالله تعالى له بمكافأته بمكان، وذلك اجزل عطاء وأعظم اجراً ، واعلموا أن المعروف يكسب حمداً ويعقب اجراً ، فلو رأيتم المعروف رجلًا رأيتموه حسناً جميلًا يسر الناظرين ، ولو رأيتم اللؤم رأيتموه منظراً قبيحاً تنفر منه القلوب وتغض منه الأبصار ، أيها الناس من جاد ساد ومن بخل ذل ، فإن أجود الناس من أعطى من لا يرجوه ، واعف الناس من عفا عن قدرة ، وإن أوصل الناس من وصل من قطعه ، ومن أراد بالصنيعة إلى أخيه وجه الله تعالى كافأه الله تعالى بها في وقت حاجته ، وصرف عنه من البلاء بأكثر من ذلك ، ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفَّس الله عنه كربة من كرب الآخرة ، ومن أحسن أحسن الله إليه ، والله يحب المحسنين(١) ، ومن كلامه (عليه السلام) الحلم زينة ، والوفاء مروة ، والصلة نعمة ، والاستكثار صلف ، والعجلة سفه ، والسف ضعف ، واللغو ورطة ومجالسة أهل الدناءة شخ ل(٢) شره ومجالسة أهل الفسق ريبة ، وقيل كان بينه وبين أخيه الحسن (عليه السلام) كلام ، فقيل له اذهب إلى أخيك الحسن فاسترضه وطيب خاطره فإنه أكبر منك ، فقال سمعت جـدي رسول الله ( ص ) يقـول أيما اثنين جـرى بينهما كـلام فطلب أحـدهما رضى الآخر كان السابق ، سابقه إلى الجنة . وأكره أن أسبق أخي الأكبر إلى

<sup>(</sup>١ و٢) كشف الغمة باختلاف .

الجنة ، فبلغ الحسن قوله ( عليه السلام ) فأتاه وترضاه. فهذه الألفاظ تجاري الهواء رقة ومتانة وتنبئك بأن لهم عند الله أكبر منزلة وعلو مكانة تـوارثوا البيـان كابراً عن كابر وتسنموا تلك الفضائل كتسنمهم متون المنابر وتساووا في مضمار المعارف ، فالآخر يأخذ عن الأول والأول يملى على الآخر.

شرف تتابع كابراً عن كابر كالرمح انبوباً على أنبوب

وأما نظمه عليه السلام فمن ذلك ما نقله ابن اعثم صاحب كتاب الفتوح ، وهو أنه ( عليه السلام ) لما احاطت به جموع بن زياد لعنه الله وقتلوا من قتلوا من أصحابه ومنعوهم الماء كان له ولد صغير فجاءه سهم فقتله فرمله الحسين ( عليه السلام ) وحفر له بسيفه وصلَّى عليه ودفنه وقال شعراً :

> حسبدا منسهم وقبالنوا أقبلوا خيرة الله من الخلق أبى فضة قد صفيت من ذهب من له جد كجدي في الورى فاطم الزهراء أمي وأبي وله في يسوم أحمد وقعمة ثم بالأحزاب والفتح معا

غدد القوم وقدما رغبوا عن ثواب الله رب الشقلين قستلوا قدما علياً وابنه حسن الخير كبريم الأبوين نقتل الأن جميعاً للحسين ثم أمى فأنا ابن الخيرتين فأنا الفضة وابن اللذهبين أو كشيخى فأنا ابن القمرين قاصم الكفر ببدر وحنين شفت الغل بفض العسكرين كان فيها حتف أهل الوثنين

ومن ذلك ما حكي أن الفرزدق لقيه (عليـه السلام)، وهــو متوجــه إلى الكوفة فقال له يا ابن رسول الله كيف تـركن إلى أهل الكـوفة وهم الـذين قتلوا ابن عمك مسلم بن عقيل ، فترحم على مسلم بن عقيل وقال أما إنه صار إلى رحمة الله تعالى ورضوانه وقضى ما عليه وبقى ما علينا وأنشد يقول :

وإن تكن الأرزاق قسماً مقدراً

وإن تكن الدنيا تعد نفيسة فإن ثمواب الله أعملي وأنبل وإن تكن الأبدان للموت انشئت فقتل امرىء في الله بالسيف أفضل فقلة حرص المرء في الكسب أجمل

وإن تكن الأموال للترك جمعها ومن نظمه عليه السلام :

ذهب الذين أحبهم فيسمسن أراه يسسبني أفلا يرى أن فعله حسبى بربى كافيأ ولعل من يبخي عليه

وقال عليه السلام:

إذا ما عنضك الندهر ولا تـــــأل ســوى الله فلو عشت وطوقت لـما صادفت من يعقدر

وقال عليه السلام من قصيدة طويلة هذا أولها ٠

إذا استنصر المرء امرئاً لا يداله فناصره والخاذلون سواء أنا ابن الذي قد يعلمون مكانه وليس على الحق المبين طحاء أليس رسول الله جدي ووالدي ألم ينزل القرآن خلف بيوتنا ينازعني والله بيني وبينه · فيا نصحاء الله أنتم ولاته بأى كـتاب أم بأية سنة

أنا البدر إن خلا النجوم خفاء صباحاً ومن بعد الصباح مساء يزيد وليس الأمر حيث يشاء وأنتم على أديانه أمناء تناولها عن أهلها البعداء

فما بال متروك به المرء يبخل

وبقيت فيمن لا أحبه

ظهر المغيب ولا أسبه

مما يسير إليه غبه

مما اختشى والبغى حسبه

الا كفاه الله ربه

فلا تنجنح إلى النخلق

تعالى قاسم الرزق

من النغرب إلى النشرق

أن يستعد أو يشقى

وقال أبو مخنف كان الحسين بن علي تعلوه الكراهة لما كان عليه من أمر أخيه الحسن من صلح معاوية ويقول لو جز انفي بموس كان أحب إلي مما فعله أخى وقال في ذلك:

فما ساءني شيء كما ساءني أخي ولم أرض والله الـذي كـان صــانعـاً

فلا بد يوماً أن ترى الأمر واقعاً قرينهم إلا عن الأمر شاسعاً ولو جمعت كفي الي المجامعا بموس لما ألقيت للصلح طائعاً

ولكن إذا ما الله أمضى قضاءه ولكن إذا ما الله أمضى قضاءه ولو أنني شوورت فيه لما رأوا ولم أك أرضى بالذي قد رضوا به ولو جز انفى قبل ذلك جزة

# في ذكر مخرجه (عليه السلام) إلى العراق:

وذلك أن معاوية لما استخلف ولـ ده يزيـ د وذلك في سنة ست وخمسين ثم مات معاوية في سنة ستين ثم لم تكن ليزيد همة إلا أن كتب إلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان عاملهم على المدينة يخبره بموت معاوية ويأمره أن يأخذ البيعة له على الحسين بن علي ، وعبدالله بن عمر ، وعبدالله بن الزبير ، أخذاً ليست فيه رخصة أول الناس قبل ظهور الأمر وإنشائه ، ويشدد عليهم في ذلك ، فلما قرأ الوليد الكتاب عظم عليه هلاك معاوية وما أمره يزيـد من أخذه البيعة على هؤلاء الثلاثة ، فاستدعى مروان بن الحكم وقرأ عليه الكتاب فاسترجع مروان وشق عليه موت معاوية ، فقال له الوليد ما الرأي كيف تصنع في هؤلاء النفر الثلاثة الذين أمرني بأخذ البيعة عليهم ، فقال له أرى أن تدعوهم الساعة وتأخذهم بالبيعة فإن فعلوا فقلت منهم وكففت عنهم وإن أبوا ضربت أعناقهم قبل أن يعلم أحد منهم بموت معاوية ، لأنهم إن علموا بموته وثب كـل واحد منهم بنـاحيته وأظهـر الخلاف ودعـا إلى نفسه ، ورأيي أن ابن عمر لا يحب القتال ولا يحب أن يلى شيئاً من أمور الدنيا بالقتال إلا أن يـدفع عليه هذا الأمر عفواً ، فأرسل إلى الحسين وإلى ابن الزبير لا غير ، فأرسل الوليد إلى الحسين وإلى ابن الزبير غلاماً حدثاً من شيعته يدعوهما إلى الحضور إليه ، وكانا جالسين في المسجد فأتاهما في ساعة متأخرة لم يكن الوليد يجلس فيها لأحد ، فقال أجيبا الأمير فقالا له انصرف الآن فاته ثم أخذا يتشاوران فقال ابن الزبير للحسين (عليه السلام) ما تراه بعث إلينا في هذه الساعة التي لم يكن يجلس فيها الا لأمر قد حدث ، فقال الحسين نعم أظن طاغيتهم قد هلك فبعث إلينا يأخذ البيعة ليزيد قبل أن يفشى الخبر في الناس

فقال ابن الزبير والله ما أظن غيره ، فما تريد أن تصنع قال الحسين (عليه السلام) اجمع فتياني الساعة ثم أمشي إليه وأجلسهم قريباً من مجلسي وانظر ما خبره ، قال فإني أخاف بعد دخولك عليه أن لا تنجو من شـره قال لا أدخــل عليه إلا وأنا قادر عن الامتناع منه ، ثم قام الحسين فجمع حاشيتـه وأهل بيتـه ثم دخل عليه وأدخلهم معه وأجلسهم بحيث يروا مكانه ويسمعـوا كلامـه قريبـاً من مجلسهم ، وقـال إن دعوتكم أو سمعتم صـوتي قد عـلا فأتـوني باجمعكم وإلا مكانكم حتى آتيكم ، ثم دخل عليه مجلسة فسلم عليه وجلس ووجد مروان جالساً عنده فتحادثوا ساعة ثم ان الوليد أخبره بموت معاوية ودعاه إلى بيعة يزيد ووعده عن يزيد بخير جزيل فاسترجع الحسين ( عليه السلام ) لموت معاوية، وقال مثلي لا يبايع سراً فإذا أخرجت إلى الناس ودعوتهم إلى البيعة أنا من جملتهم ويكون الأمر واحداً ، ثم وثب الحسين قائماً وولى ، فقال مروان للوليد لئن فارقك الساعة ولم يبايع لاقدرت على مثلها احبسه فإن بايع وإلا اضرب عنقه ، فالتفت إليه الحسين وقال له يا ابن الزرقاء أنت تضرب عنقى أم هو كذبت والله ، ثم خرج من الباب قال وكان الوليد يحب العافية فالتفت إلى مروان وقال له ويح غيرك والله ما أحب أن لي ما طلعت عليه الشمس وغربت من مال الدنيا وملكها إذا قتلت حسيناً إذ قال لا أبايع فسكت مروان وأما ابن الزبير فقال للرسول الآن أتيكم فالح عليه الوليد في الطلب وهو يقول امهلوني ، ثم ان ابن الزبير أرسل أخاه الوليد وهو يقول إنك افزعتني وارعبتني بمتابعة رسلك إلي وطلبتك لي وأريد أن تحملني إلى الليل وآتيك إن شاء الله تعالى ، فخلى عنه فلما كان الليل هرب ابن الـزبير هـو وأخوه جعفـر إلى مكة المشرفة ليس معهما أحد ، وأخذا على طريق الفرع فأرسل الوليد بعد أن دخل الليل يطلبه فلم يجده فلما أصبح ارسل في طلبه فلم يدركه ولم يعلم إلى أي جهة أخذ، وأما الحسين (عليه السلام) فإنه أخذ معه بنيه وإخوته وبني إخوته وجميع أهله وحاشيته وخرج في الليلة الثانية من المدينة قاصداً مكة المشرفة ، فكفوا عنه ولم يتعرض لــه أحـد ، وعند خـروجه من المـدينة قـرأ قـولـه تعـالى : ﴿ فخرج منهـا خائفاً يترقب قـال رب نجني من القوم

الظالمين ١٧٨) فلما دخل مكة قرأ قوله تعالى : ﴿ عسىٰ ربي أَنْ يهديني سواء السبيل ﴾(٢) ثم أن الوليد بن عتبة أرسل ايضاً إلى ابن عمر وسأله المبايعة قال إذا بايع الناس بايعت فتركوه ، وكانوا لا يتخوفونه قال ولما خرج الحسين من المدينة إلى مكة لقيه عبدالله بن مطيع فقال له جعلت فداك اين تريد؟ قال اما الأن فمكة وأما بعد فاستخير الله تعالى، فقال خار الله لك وجعلنا فداك فإذا أتيت مكة فإياك أن تقرب الكوفة فإنها بلدة مشؤومة بها قتل أبوك وخذل أخوك والزم الحرم فإنك سيد العرب ولا يدل بك أهل الحجاز أحداً ، ويتداعى اليك الناس من كل جانب لا تفارق الحرم فداك عمي وخالي فوالله إن هلكت لنسترقن بعدك ، فأقبل الحسين حتى دخل مكة المشرفة ونـزل بهـا وأهلهـا يختلفون إليه ويأتونه وكذلك من بها من المجاورين والحاج والمعتمرين من ساثر أهل الأفاق وابن الزبير أيضاً قد نـزل بها ولـزم جانب الكعبـة ، ولم يزل قائماً يصلى عندها عامة النهار ويطوف جانباً من الليل ، ومع ذلك يأتي الحسين ويجلس إليه وقد ثقلت وطأة الحسين على ابن الزبير لأن أهل الحجاز لا يبايعونه ما دام الحسين بالبلد ولا يتهيأ له ما يطلب منهم مع وجود الحسين ، ولما بلغ أهل الكوفة موت معاوية وامتناع الحسين وابن عمر وابن الزبير من البيعة وأن الحسين سار إلى مكة اجتمعت الشيعة في منزل سليمان ابن صرد بالكوفة وتذاكروا أمر الحسين ومسيره إلى مكة ، قالوا نكتب إليه يأتينا الكوفة فكتبوا إليه كتباً من رؤسائهم من سليمان بن صرد ومن المسيب بن نجية ، ورفاعة بن شداد ، وحبيب بن مظاهر ، وشبث بن ربعي ويـزيـد بن الحارث ويزيد بن دؤب ، وعروة بن قيس ، وعمرو بن الحجاج الزبيدي ، ومحمد بن عمر التميمي وغيرهم من أعيان الشيعة ورؤساء أهــل الكوفــة قريبــاً من نحو مائمة كتاب وسيروا الكتب مع عبدالله بن سبع الهمداني ، وعبدالله بن والي وهم يحثونه فيها على القدوم عليهم والمسير إليهم على كل حال ، وكتاب واحد عام على لسان الجميع كتبوه وأرسلوه مع القاصدين وصورته : « بسم الله الرحمن الرحيم للحسين بن علي أمير المؤمنين من شيعته

<sup>(</sup>١ و٢) سورة القصص الآية ٢١ و٢٢.

وشيعة أبيه على (عليه السلام) أما بعد فإن الناس منتظروك لا رأي لهم في غيرك ، فالعجل العجل يا ابن رسول الله لعل الله تعالى أن يجمعنا بك على الحق ويؤيد بك المسلمين والإسلام بعد أجزل السلام وأتمه عليك ورحمة الله وبركاته ».

فكتب جوابهم ، صحبته القاصدين ، وسير معهم ابن عمه مسلم بن عقيل وأخذ عليهم البيعة للحسين بن علي عليهما السلام ، فكتب والي الكوفة وهو يومثذ النعمان بن بشير إلى يزيد بن معاوية يخبره بـذلك فجهـز يزيـد عند ذلك إلى الكوفة عبيدالله بنزياد، فلما قرب من الكوفة تنكر ودخلها ليلًا وأوهم أنه الحسين ودخلها من جهة البادية في زي أهل الحجاز ، وصار كلما اجتاز بجماعة يسلم عليهم فيقومون له ويقولون مرحباً بابن رسول الله ظناً منهم أنه الحسين ، فلما رأى عبيدالله تباشرهم بالحسين ساءه ذلك وتكشفت له أحوالهم ، ثم أنه قصد قصر الإمارة وجاء يريد الدخول إليه فوجد النعمان بن بشير قد اغلقه وتحصن فيه هو وأصحابه وذلك أن النعمان بن بشير هو وأصحابه ظنوا أن ابن زياد هو الحسين (عليه السلام) فصاح بهم عبيدالله بن زياد افتحوا لا بارك الله فيكم ولا كثر في أمثالكم ، فعرفوا صوته لعنه الله وقالوا ابن مرجانة فنزلوا وفتحوا له ودخل القصر وبات به ، فلما أصبح جمع الناس فصال وجال وقال فطال وأرعد وأبرق ومسك جماعة من أهل الكوفة فقتلهم في الساعة ثم أنه تحيل عليهم حتى ظفر بمسلم بن عقيل فمسكه وقتله ، وكان الحسين بن علي عليهما السلام بعد أن سير ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة لم يقم بعده إلا قليلا حتى تجهز للمسير في أثره بجميع أهله وولده وخاصته وحاشيته فأتاه عمر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام المخزومي فقال إني جئتك لحاجة أريد ذكرها نصيحة لك ، فإن كنت ترى أنك مستنصحي قلتها لك وأديت ما يجب علي من الحق فيها ، وإن ظننت أني غير ناصح لك كففت عما أريد أن أقوله لك فقال فوالله ما أستغشك وما أظنك بشيء من الهوى ، فقال له قد بلغني أنك تريد العراق وإني مشفق عليك أن تأتى بلداً فيها عمال يزيد وامراؤه ومعهم بيوت الأموال وإنما الناس عبيد

الدراهم والدنانير، فلا آمن عليك أن يقاتلك من وعدك نصره ومن أنت أحب إليه ممن يقاتلك وذلك عند البذل وطمع الدنيا فقال له الحسين عليه السلام جزاك الله خيراً من ناصح لقد مشيت يا ابن عبد الرحمن بنصح وتكلمت بعقل ولم تنطق عن هوى ، ولكن مهما يقضى من أمر يكن أجدت برأيك أم تركت مع أنك عندي أحمد مشير واعز ناصح .

ثم جاءه بعد ذلك عبدالله بن عباس ( رض ) ومعه جماعة من أهل ذوي الحنكة والتجربة والمعرفة بالأمور فقال ان الناس قد أرجفوا بأنك سائر إلى العراق فهل عزمت على شيء من ذلك ، فقال نعم إنى قد اجمعت على المسير في احد يومي هذين اريد اللحاق بابن عمي مسلم بن عقيل إن شاء الله تعالى، فقال ابن عباس والجماعة الذين معه نعيذك بالله من ذلك ، أخبرنا أتسير إلى قوم قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عـدوهم فإن كـانوا قـد فعلوا فسر إليهم ، وإن كانوا إنما دعوك وأميرهم قائم عليهم قاهر لهم وعمالهم تجبي بلادهم وتأخذ خراجهم ، فإنما دعوك إلى الحرب ولا آمن عليك من أن يغروك ويكذبوك ويخذلوك ويتبعوك ثم يستفزوا إليك فيكونوا أشد الناس عليك ، فقال الحسين ( عليه السلام ) إني استخير الله تعالى ثم انظر ماذا يكون ، فخرج ابن عباس والجماعة الذين معه فبعد أن خرجوا عنه جاء ابن الزبير فجلس عنده ساعة يتحدث ثم قال اخبرني ما تريد أن تصنع بلغني أنك سائر إلى العراق ، فقال الحسين نعم نفسي تحدثني بإتيان الكوفة وذلك أن جماعة من شيعتنا وأشراف الناس كتبوا إلي كتباً يحثونني على المسير إليهم ويعدونني النصرة والقيام معي بأنفسهم وأموالهم ، ووعدتهم بالوصول إليهم وأنا استخير الله تعمالي فقال لـه ابن الزبيـر أما أنـه لوكمان لي بها شيعـة مثل شيعتك ما عدلت عنهم ، ثم إنه اخشي أن يتهمه فقال وإن رأيت أنك تقيم هنا بالحجاز وتريد هذا الأمر قمنا معك وساعدناك وبايعناك ونصحنا لك ، فقال لـ ا الحسين عليه السلام إن أبي حدثني أن لها كبشاً به تستحل حرمتها فما أحب أن أكـون ذلك الكبش والله لئن قتلت خـارجاً من مكـة بشبـر احب إلى من أن اقتل بداخلها ، ولئن اقتل خارجها بشبرين أحب إلى من أن أقتل بداخلها بشبر

# في ذكر الحسين بن علي (ع)

واحد ، فقام ابن الزبير وخرج من عنده فقال الحسين رضي الله عنه لجماعة كانوا عنده من خواصه إن هذا الرجل يعني ابن الزبير ليس في الدنيا شيء أحب إليه من أن أخرج من الحجاز ، وقد علم أن الناس لايعدلون بي ما دمت فيه فيود اني خرجت منه لتخلوله .

فلما كان من الغد فإذا بعبد الله بن عباس ( رض ) وقد جاء إلى الحسين ( عليه السلام ) ثانياً ، فقال يا ابن عم إني اتصبر ولا أصبر إني اتخوف عليك من هذا الوجمه الهلاك والاستئصال ، إن أهل العراق قوم غدروا فلا تأمنهم وأقم بهذا البيت الشريف فإنك سيد أهل الحجاز وإن كان أهل العراق يريدونك كما زعموا اكتب إليهم ينفوا عاملهم ويخرجوه عنهم ثم تقدم عليهم ، وإن رأيت فسر إلى اليمن فإن فيها حصوناً وشعاباً وهي أرض طويلة عريضة ولأبيك بها شيعة كثيرة وتكون بها منعزلاً فتكتب إلى الناس ويكتبون إليك وتلب دعائك ، فإني أرجو أن يأتيك عند ذلك الفرج الذي تحب في عافية ، فقال الحسين (عليه السلام) يا ابن عم أعلم أنك ناصح مشفق ولكنى قد ازمعت وأجمعت على المسير إلى هذا الوجه ، فقال له ابن عباس فإن كنت سائراً ولابد فلا تسر بنسائك وصبيانك قال ولا أتركهم خلفي ، فقال لـ ابن عباس والله لـ وأعلم اني إذا أخذت بنـاصيتك وأخـذت بنـاصيتي حتى يجتمع الناس اطعتني وأقمت لفعلت ، ثم خرج عنه ابن عباس وهو يقول والله لقد قرت عين ابن الزبير بمخرجك من الحجاز . وعند خروج ابن عباس من عند الحسين صدفه ابن الزبير فقال ما وراك يا عم ، قـال ما يقـر عينك هـذا الحسين يخرج إلى العراق ويخليك والحجاز ثم ولى عنه وهو ينشد :

يا لك من قبرة بمعمري خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري إن شئت أن تنقري هذا الحسين خارج فاستبشري

ثم أنه وردت على الحسين (عليه السلام) كتب من أهل المدينة ، من عند عبدالله بن جعفر على يدي ابنيه عون ومحمد ومن سعيد بن العاص ومعه جماعة من أعيان المدينة وكل منهم يشير عليه أن لا يتوجه نحو العراق ولا يأتيه ولا يقربه فليس له فيه مصلحة وأن يقيم بمكة . هذا كله والقضاء غالب على

أمره ، فلم يكترث بما قيل له ولم يلتفت إلى ما كتب إليه ليقضى الله أمراً كان مفعولًا . فخرج من مكة يوم الشلاثاء وهـو يوم التروية الشامن من ذي الحجة الحرام سنة ستين ومعه اثنان وثمانون رجلًا من أهل بيته وشيعته ومواليه ، ولم يزل سائراً حتى كان بالسفاح فلقيه الفرزدق الشاعر رحمه الله فنزل فسلم على الحسين (عليه السلام) وقال له اعطاك الله سؤلك وبلغك مأمولك في جميع ما تحب ، فقال له الحسين (عليه السلام) من أين أقبلت يا أبا فراس فقال من الكوفة ، فقال له بين خبر الناس قال أجل على الخبير سقطت يا ابن رسول الله قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية ، والقضاء ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء وربنا كل يوم هو في شأن ، فقال صدقت الأمـر لله يفعل مــا يشاء وهو سبحانه كـل يوم في شـأن ، إن ينزل القضاء بما نحب فنحمـد الله على نعمائه وهو المستعان على أداء الشكر وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يبعد من كان الحق نيته والتقوى سريرته ، ثم فارقه الحسين (عليه السلام) وسار حتى انتهى إلى ماء قريب من الحاجيز فإذا هَـو بعبدالله بن مطيع نـازل على الماء فتلاقيا وإياه فتسالما واعتنقا، وقال له ما جاء بك يـا ابن رسول الله قال قاصداً الكوفة فقال له الم اتقدم اليك بالقول ألم أنهك عن المسير إلى هذا الوجه يا ابن رسول الله ، أذكر الله تعالى في حرمة الإسلام أن تنتهك ، انشدك الله تعالى في حرمة قريش وذمة العرب والله لئن طلبت ما في أيدي بني أمية ليقتلوك ، ولئن قتلوك لا يهابوا بعدك أحداً أبداً ، والله إنها لحرمة الإسلام وحرمة قريش وحرمة العرب فالله الله لا تفعل ولا تأت الكوفة ولا تعرض نفسك لبني أمية ، فأبي أن يمضى إلا في جهته . ثم ارتحل من هذا الماء وسار إلى أن أتى الثعلبية فلما نزل بها أتاه خبر قتل ابن عمه مسلم عقيل بالكوفة ، فقال له بعض أصحابه ننشدك الله تعالى إلا رجعت من مكانك فإنه ليس لك بالكوفة من ناصر وإنا نتخوف أن يكونوا عليك لا لك ، فوثب بنو عقيل وقالموا والله لا نرجع حتى ندرك ثأرنا ونذوق ما ذاق مسلم ، ثم قال لهم الحسين (عليه السلام) لا خير لي بالحياة بعدكم ، ثم ارتحلوا حتى أتوا زبالة وكان الحسين لا يمر بماء من مياه العرب ولا يجيء من أحيائها إلا تبعه أهله وصحبوه ، فلما صار بزبالة أتاه خبر قتل أخيه من الرضاع عبدالله بن يقطر وكان أرسله من

# في ذكر الحسين بن علي (ع)

الطريق إلى مسلم بن عقيل يتقدم إليه ويأتيه بخبره من الكوفة ، فأخذته خيل ابن زيادمن القادسية وأخذوا كتبه وقتلوه ، فلما بلغ الحسين (عليه السلام) ذلك قال قد خذلتنا شيعتنا. ثم قال أيها الناس من أحب أن ينصرف وليس عليه منا ذمام ولا ملام فتفرق الأعراب عنه يميناً وشمالاً ، حتى بقي في أصحابه لا غير الذين خرج بهم من مكة ، وإنما فعل ذلك لأنه علم من الأعراب أنهم ظنوا أنه يأتي بلداً قد استقامت له وأطاعه أهلها فتسلمها عفواً صفواً من غير حرب ولا قتال ، فأراد أن يعرفهم على ما يقدمون عليه ، ثم أنه سار حتى نزل بطن العقبة فأتاه رجل من مشايخ العرب فقال انشدك الله تعالى إلا ما انصرفت ما تقدم إلا على الأسنة وحد السيوف ، وإن هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كفوك مؤونة القتال ووطأوا لك الأمور فقدمت على غير حرب كان ذلك رأياً ، وأما على هذه الحال التي ترى فلا أرى لك ذلك أن تفعل ، فقال له لا يخفى علي شيء مما ذكرت ولكني صابر ومحتسب إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً ثم ارتحل رضى الله عنه سائراً نحو الكوفة والله المستعان .

# في ذكر مصرعه ومدة عمره وإمامته (عليه السلام):

قال الشيخ كمال الدين بن طلحة:مصرع الحسين (عليه السلام) يسكب المدامع من الأجفان ، ويجلب الفجايع ويثير الأحزان ، ويلهب النيران الموجدة في أكباد ذوي الإيمان ، كيف لا وهم رجال الذرية النبوية بنجيعها مخضوبة وأبدانها على التراب مسلوبة ومخدرات حرايرها سبايا منهوبة ، وذلك أن الحسين (عليه السلام) سارحتى صارعلى مرحلتين من الكوفة فوافاه إنسان يقال له الحربن يزيد الرياحي ومعه ألف فارس من أصحاب ابن زياد شاكين في السلاح ، فقال للحسين (عليه السلام) إن الأمير عبيدالله بن زياد أخرجني عيناً عليك ، وقال لي إن ظفرت به لا تفارقه أو تجئني به ، وأنا والله كاره أن يبتليني الله بشيء من أمرك غير اني قد أخذت بيعة القوم ، فقال له الحسين (عليه السلام) إني لم أقدم هذا البلد حتى أتتني كتب أهله وقدمت على رسلهم فطلبوني وأنتم من أهل الكوفة فإن دمتم على بيعتكم وقولكم في

كتبكم دخلت مصركم وإلا انصرفت من حيث أتيت ، فقـال له الحـر والله لم أعلم بشيء من هذه ولا بالرسل وأنا فما يمكنني الرجوع إلى الكوفة في وقتي هذا ، وأما أنت فخذ طريقاً غير هذا واذهب إلى حيث شئت لأكتب إلى ابن زياد أن الحسين خالفني المطريق فلم أظفر به ، وأنشدك الله في نفسك ومن معك فسلك الحسين (عليه السلام) طريقاً آخر غير الجادة راجعاً إلى الحجاز وسار هو وأصحابه طول ليلتهم ، فلما أصبحوا فإذا بالحربن يزيد قد طلع عليهم في جيشه فقال له الحسين (عليه السلام) ما جاء بك يا ابن يزيد ، قال وافاني كتاب ابن زياد يؤنبني في أمرك تأنيباً كبيراً ومعى من هو عين من جهته ، وقد سعى بي إليه ولا سبيل إلى مفارقتك ، فرحل الحسين (عليه السلام) وأهله ونزلوا بكربلا وذلك يوم الأربعاء الثامن من المحرم سنة إحدى وستين ، فقال (عليه السلام) هذه كربلا ، موضع كرب وبلا ، هـذه مناخ ركابنا ومحط رحالنا ومقتل رجالنا ، وكتب الحر إلى ابن زياد يعلمه بنزول الحسين ( عليه السلام ) بأرض كربلا فانظر ما ترى في أمره فكتب عبيدالله بن زياد كتاباً إلى الحسين (عليه السلام) يقول فيه أما بعـد إن يزيـد بن معاويـة كتب إلي أن لا تغمض جفنك من المنام ولا تشبع بطنك من الطعام أو يرجع الحسين على حكمي أو تقتله والسلام ، فلما ورد الكتاب على الحسين (عليه السلام) وقرأه القاه من يده وقال للرسول ماله عندي جواب ، فلما رجع الرسول إلى ابن زياد وأخبره بذلك اشتد غيظه وجمع الجموع وجند الجنود وجهز إليه العساكر وجعل على مقدمها عمر بن سعد وكان قد ولاه الري وأعمالها ، فاستعفى من الخروج إلى قتال الحسين (عليه السلام) وقد تقدمته العساكر فقال له ابن زياد إما أن تخرج إليه أو اخرج عن عملنا من الري ، فخرج عمر إلى الحسين وصار ابن زياد يمده بالجيـوش شيئاً بعـد شيء ، إلى أن اجتمع عند عمر بن سعد عشرون ألف مقاتل ما بين فـارس وراجل ، وأول من خرج مع عمر بن سعد الشمر بن ذي الجونس في أربعة الآف فارس ، ثم زحفت خيل ابن سعد حتى نزلت بشاطيء الفرات وحالوا بين الحسين وأصحابه وبين الماء ، فعند ذلك ضاق الأمر على الحسين (عليه السلام) وعلى أصحابه واشتد بهم العطش، وكان مع الحسين (عليه السلام) شخص

# في ذكر الحسين بن علي (ع)

من أهمل الزهمد والورع يقال له ينزيد بن الحصين الهمداني فقال للحسين ( عليه السلام ) اثذن لي يا ابنرسول الله في أن آتي مقدم هؤلاء عمر بن سعد فأكلمه في الماء لعله أن يرتدع فاذن لـه وقال ذلـك إليـك إذا شئت ، فجاء الهمداني إلى عمر بن سعد فكلمه في الماء فامتنع منه فلم يجبه إلى ذلك ، فقال له هذا ماء الفرات تشرب منه الكلاب والذئاب وغير ذلك وتمنعه الحسين ابن بنت رسول الله ( ص ) واخوته ونساءه وأهل بيته والعترة الطاهـرة يموتـون عطشاً، وقد حلت بينهم وبين الماء وأنت تزعم أنك تعرف الله ورسوله فاطرق عمر بن سعد ، ثم قال يا أخا همدان إني لأعلم حقيقة ما تقول وأنشد يقول :

دعساني عبيدالله من دون قومه إلى خصلة فيها خرجت لحيني فوالله ما أدري وإنى لواقف على خطر لا أرتضيه ومين أأخمذ ملك المري والمري رغبتي وأرجع مطلوباً بدم حسيس وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب وملك الري قرة عين

ثم قال يا أخاً همدان ما تجيبني نفسي إلى ترك الري لغيري ، فرجع يزيد بن الحصين الهمداني إلى الحسين (عليه السلام) وأخبره بمقالة ابن سعد ، فلما عرف الحسين ذلك منهم تيقن أن القوم مقاتلوه ، فأمر أصحابه فاحتفروا حفيرة شبيهة بالخندق وجعلوا له جهة واحدة يكون القتال منها ، واهدفوا عسكر ابن سعد بالحسين (عليه السلام) وأصحابه وصفوا لهم وارشقوهم بالسهام والنبال واشتد عليهم القتال ، ولم يزالوا يقتلوا من أهل الحسين (عليه السلام) واحداً بعد واحد حتى أتوا على ما ينيف على خمسين منهم فعند ذلك صاح الحسين (عليه السلام) أما من ذاب يذب عن حريم رسول الله (ص)، وإذا بالحربن يزيد الرياحي الذي تقدم ذكره الذي كان خرج إلى الحسين أولاً من جهة ابن زياد قد خرج من عسكر عمر بن سعد راكباً على فرسه وقال يا ابن رسول الله أنا كنت أول من خرج عليك عيناً ، ولم أظن ان الأمر يصل إلى هذه الحال وأنا الآن من حزبك وأنصارك أقاتل بين يديك حتى أقتل أرجو بذلك شفاعة جدك ثم قاتل بين يديه حتى قتل ، فلما فني أصحاب الحسين (عليه السلام) وقتلوا جميعهم عن آخرهم اخوته وبنو

عمه وبقي وحده بمفرده حمل عليهم حملة منكرة قتل فيها كثيراً من الرجال والأبطال ، ورجع سالماً إلى موقفه عند الحريم ثم حمل عليهم حملة أخرى وأراد المكر راجعاً إلى موقفه ، فحال الشمر بن ذي الجوشن لعنه الله بينه وبين الحريم والمرجع إليهم في جماعة من أبطالهم وشجعانهم وأحدقوا به ثم جماعة منهم تبادروا إلى الحريم والأطفال يريدون سلبهم ، فصاح الحسين (عليه السلام) ويحكم يا شيعة الشيطان كفوا سفهاءكم عن التعرض للنساء والأطفال فإنهم لم يقاتلوا ، فقال الشمر لعنه الله كفوا عنهم واقصدوا الرجل بنفسه ، فلم يزل يقتتل هو وهم إلى أن أكثروه واثخنوه جروحاً ، فسقط إلى الأرض من على فرسه فنزلوا وجزوا رأسه ، وقيل الذي قتله سنان بن أنس النخعي لعنه الله تعالى ، وقيل الشمر بن ذي الجوشن ، وأرسل عمر بن سعد خذله الله بالرأس إلى ابن زياد مع سنان بن أنس النخعي قاتل الحسين (عليه السلام) فلما وضع الرأس بين يدي عبيد الله بن زياد انشد يقول :

املاً ركابي فضة وذهباً إني قتلت السيد المحجبا قتلت خير الناس أماً وأباً وخيرهم إذ يذكرون النسبا

فغضب عبيد الله بن زياد لعنه الله من قوله ، قال له إذا علمت ذلك فلم قتلته والله لا نلت مني خيراً ولألحقنك به ثم قدمه وضربعنقه، ثم أن القوم ساقوا الحريم والأطفال كما تساق الأسارى حتى أتوا الكوفة ، فخرج الناس فجعلوا ينظرون إليهم ويبكون وكان علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه معهم قد أنهك جسمه المرض ، فجعل يقول إن هؤلاء يبكون من أجلنا فمن قتلنا ، فلما دخلوا على عبيد الله بن زياد أرسل بهم ابن زياد وبرأس الحسين (عليه السلام) صحبتهم إلى الشام إلى يزيد بن معاوية مع شخص يقال له زجر بن القيس ، ومعه جماعة هو مقدمهم وأرسل بالنساء والصبيان على قتاب المطايا ومعهم على بن الحسين (عليه السلام) ، وقد جعل ابن زياد الغل في يديه وفي عنقه ولم يزالوا سائرين بهم على تلك الحالة إلى أن وصلوا الشام ، فتقدم زجر بن قيس فدخل على يزيد فقال له هات ما وراءك فقال أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله ونصره ورد علينا الحسين في ثمانية عشر فقال أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله ونصره ورد علينا الحسين في ثمانية عشر

# في ذكر الحسين بن علي (ع)

من أهل بيته وستين من شيعته ، فسرنا إليهم وسألناهم أن ينزلوا على حكم الأمير عبيدالله بن زياد أو القتال فاختاروا القتال ، فغدونا عليهم مع شروق الشمس فاحطنا بهم من كل ناحية حتى أخذت السيوف مأخذها من هام القوم وجعلوا يهربون إلى غير وزر ويلوذون بالأكام والحفر كما يلوذ الحمام من عقاب أو صفر ، فوالله ما كان الا جزر جزور أو نومة قائل ، حتى اتينا على آخرهم فهاتيك أجسادهم مجردة وثيابهم بدمائهم مضرجة وخدودهم في التراب معفرة ، تصهرهم الشمس وتسفي عليهم الريح وزارهم العقبان والرخم في سبسب من الأرض ، قال فدمعت عينا يزيد وقال كنت ارضى من طاعتكم بدون قتل الحسين ، لعن الله ابن سمية إنا لله لو كنت صاحبه لعفوت عنه رحم الله الحسين . وأخرجه من عنده ولم يصله بشيء ثم أنهم دخلوا بالرأس ووضعوه بين يدي يزيد وكان بيده قضيب فجعل ينكت في ثغره ثم قال ما أنا وهذا إلا كما قال الحصين :

أبى قومنا أن ينصفونا فانصفت قواضب في أيماننا تقطر الدما يفلقن هاماً من رجال اعزة علينا وهم كانوا اعق واظلما

فقال له أبو بردة السلمي وكان حاضراً اتنكت بقضيبك ثغرالحسين، أما إنه لقد رأيت رسول الله (ص) يرشفه لقد رضيت يا يزيد أن يجيء عبيد الله ابن زياد شفيعك يوم القيامة ، ويجيء هذا ومحمد (ص) شفيعه ، ثم قام من المجلس فقال يزيد والله لو أني صاحبه ما قتلته ، ثم قبال أما تدرون من أين أتى هذا أما إنه يقول أبي خير من أبيه وأمي فياطمة خير من أمه وجده رسول الله خير من جده وأنا خير من يزيد وأحق بالأمر منه ، فأما قوله أبوه خير من أبي فقد تحاج أبوه وأبي إلى الله تعالى وعلم الناس أيهما حكم له ، وأما قوله أمي خير من أمه فلعمري فاطمة بنت رسول الله خير من أمي ، وأما قوله جدي رسول الله خير من جده فلعمري ما أحد يؤمن بالله واليوم الأخر يرى لرسول الله فينا عديلاً ولا نداً ، وأتى هذا من فقه ولم يقرأ تعالى : ﴿ قل اللهم مالـك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من

تشاء ه<sup>(۱)</sup>، ثم أنه ادخل نساء الحسين والرأس بين يديه فجعلت فاطمة وسكينة تتطاولان لتنظرا إلى الرأس، وجعل يزيد يستره عنهما فلما رأينه صرخن وأعلن بالبكاء فبكت لبكائهن نساء يزيد وبنات معاوية فولولن وأعلن، فقالت فاطمة وكانت أكبر من سكينة رضي الله عنهما: بنات رسول الله سبايا يا يزيد يسرك هذا، فقال والله ما سرني وأني لهذا لكاره وما أنا عليكن أعظم مما أخذ منكن، قال ادخلوهن إلى الحريم فلما دخلن على حرمه لم تبق امرأة من آل يزيد إلا أتتهن وأظهرن التوجع والحزن على ما أصابهن، وعلى ما نزل بهن وأضعفن لهن جميع ما أخذ منهن من الحلي والثياب بزيادة كثيرة فكانت سكينة تقول ما رأيت كافراً بالله خير من يزيد.

ثم أمر بعلي بن الحسين (عليه السلام) فأدخل عليه مغلولاً ، فقال علي يا يزيد لو رآنا رسول الله (ص) مغلولين لفكه عنا ، قال صدقت وأمر بفكه عنه ، فقال ولو رآنا رسول الله (ص) على بعد لأحب أن يقربنا ، فأمر به فقرب منه ، ثم قال له يزيد إيه ينا علي بن الحسين أبوك الذي قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني فنزل به ما رأيت فقال علي (عليه السلام) : ﴿ منا أصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ، لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله والله لا يحب كل مختال فخور ﴾ (٢) فقال يزيد : ﴿ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ﴾ (٣) فقال علي (عليه السلام) هذا في حق من ظلم لا في من ظلم . ثم أن يزيد امر بإنزال علي بن الحسين (عليه السلام) وإنزال حرمه في دار تخصهم بمفردهم وأجرى عليهم كل ما يحتاجون إليه ، وكان لا يتغدى ولا يتعشى حتى يحضر علي بن الحسين (عليه السلام)، فلعاه ذات يوم ومعه عمر بن الحسين وهو صبي صغير فقال يزيد لعمر تقاتل فلاءً يغي خالد بن يزيد ، وكان في سنه فقال أعطني سكيناً واعطه سكيناً حتى خالداً يعني خالد بن يزيد ، وكان في سنه فقال أعطني سكيناً واعطه سكيناً حتى

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٢)(٣) سورة الحديد الآية ٢٢ وسورة الشورى الآية ٣٠.

# في ذكر الحسين بن علي (ع)

أقاتله فضمه يزيد إليه وقال شنشنة أعرفها من أخزم وهل تلد الحية إلا حية .

ثم أن يزيد بعد ذلك أمر النعمان بن بشير ، أن يجهزهم بما يصلحهم إلى المدينة الشريفة ، وسير معهم رجلًا أميناً من أهل الشام في خيل سيرها في صحبتهم وودع يـزيد علي بن الحسين ، وقـال له لعن الله ابن مـرجانـة لو كنت حاضراً الحسين ما سألني خصلة إلا كنت أعطيه إياها ، ولدفعت عنه الحتف بكل ما استطعت ولكن قضاء الله غالب يا على كاتبني بأي حاجة كانت لك أقضيها إن شاء الله تعالى وأوصى بهم الرسول الذي سيره صحبهم وكان يسايرهم هو وخيله التي معه ، فيكون الحريم قدام بحيث أنهم لا يفوتونه وإذا نزلوا تنحى عنهم ناحية هو وأصحابه وكان حولهم كهيئة الحرس وكان يسألهم عن حالهم ويتلطف بهم في جميع أمورهم ولا يشق عليهم في مسيرهم ، إلى أن دخلوا المدينة فقالت فاطمة بنت الحسين لاختها قد أحسن هذا الرجل إلينا فهل لك أن تصليه بشيء فقالت والله ما معنا شيء نصله به إلا ما كان من هذا الحلي ، قالت فافعلي ، فأخرجت له سوارين ودملجين وبعثتا بهما إليه فردهما وقال لو كان ما صنعت رغبة لكان في هذا مقتنع بزيادة كثيرة ، ولكني ما فعلته إلا لله تعالى ولقرابتكم من رسول الله (ص) ، وكان من جملة من كـان معهم أم سكينة بنت الحسين (عليه السلام) وهي الرباب بنت امرىء القيس، فلما وصلت إلى المدينة وأقامت قليلًا وخطبها الأشراف من قريش فقالت ما كنت لأخذ حمواً بعـد رسول الله (ص) ، وبقيت بعـده سنة لم يـظللها سقف إلى أن ماتت رضى الله عنها ، ولما بلغ أهل المدينة قتل الحسين (عليه السلام ) خرجت ابنة عقيل بن أبي طالب في نساء من بني هاشم خرجن معها وهي حاسرة تلوي ثوبها وتقول :

ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم منهم أسارى وقتلى ضرجوا بدم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي

ماذا تقولون إن قال النبي لكم بعترتي وحريمي بعد مفتقدي ماكان هذا جزائي أو نصحت لكم

وحكى الشيخ نصر الله بن محلى مشارف الصاغة وكان من الثقاة

الحبرين ، قال رأيت على بن أبي طالب (عليه السلام) فقلت يا أمير المؤمنين تقولون يوم فتح مكة من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ثم يتم ولدك الحسين يوم كربلا منهم مأتم، فقال لي (عليه السلام) أما سمعت أبيات ابن فاستيقظت من نومي مفكراً ثم إنى ذهبت إلى دار ابن الصيفي وهو الحيص بيص الشاعر الملقب بشهاب الدين فطرقت عليه الباب ، فخرج على فقصصت عليه الرؤيا فأجهش بالبكاء وحلف بالله إن كان سمعها مني أحد وإن أكن نظمتها إلا في ليلتي هذه ثم أنشد:

> ملكنا فكان العفو منا سجية وحسبكم هلذا التفاوت بيننا

فلما ملكتم سال بالدم ابطح وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا على الأسرى نعف ونصفح وكسل إنساء بسالمذي فيسه ينضمح

ومكث الناس بعد قتل الحسين ( عليه السلام ) شهرين أو ثـ لاثة كأنما الطخ الحائط بالدماء ساعة ما تطلع الشمس .

# أصحاب الحسين عليه السلام:

أما الحسين (عليه السلام) فقتله سنان بن أنس النخعي ، وقتـل معه العباس بن علي (عليه السلام)، وأم العباس أم البنين بنت حازم، قتله زيد بن رقاد الجهني وقتـل جعفر بن علي ( عليـه السلام ) وأمـه أم البنين أيضاً رماه خولي بن يزيد بسهم فقتله ، وقتل محمد بن على (عليه السلام) وأمه أم ولد قتله رجل من بني دارم ، وقتل أبو بكر بن على ( عليه السلام ) ، وأمه ليلى بنت مسعود الدارمية وقتل علي بن الحسين الأكبر وأمه ليلى بنت مرة بن عروة الثقفي ، وأمهما ميمونة بنت سفيان بن حرب قتله منقذ بن النعمان العبدي وقتل عبدالله بن الحسين بن على وأمه الرباب بنبت امرى القيس الكلبي قتله هاني بن شبيب الخضرمي ، وقتل أبو بكر بن الحسين (عليه السلام) وأمه أم ولد قتله حرملة بن الكاهل رماه بسهم ، وقتل عون بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ، وأمه جمانة بنت المسيب قتله عبدالله بن قطنة الطائي ،

# في ذكر الحسين بن علي (ع)

وقتل محمد بن عبدالله بن جعفر أخوه وأمه الخرصاء بنت حفصة من تيم الله ابن تغلبة قتله عامر بن هشل التيمي وقتل جعفر بن عقيل بن أبي طالب وأمه أم البنين قتله بشر بن خوط الهمداني ، وقتل عبد الرحمن بن عقيل وأمه أم ولـ د قتله عثمان بن خالد الجهني ، وقتل عبدالله بن عقيل وأمه أم ولد رماه عمر بن صبيح الصدامي بسهم فقتله ، وقتل مسلم بن عقيل بالكوفة وأمه أم ولـد ، وقتل عبدالله بن مسلم بن عقيل وأمه رقية بنت علي بن أبي طالب (عليه السلام) قتله عمر بن صبيح الصدامي ، وقتل محمد بن أبي سعيـد بن عقيل وأمه أم ولـد قتله لقيت بن ياسر الجهني ، واستصغر الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب (عليه السلام) فترك وأمه أم ولد خولة بنت منظور بن ريان ، وقيل استصغر عمر بن الحسن فترك وأمه أم ولد ، وأراد الشمر لعنه الله قتل على بن الحسين زين العابدين (عليه السلام) وكانت العلة قد انهكته والأوجاع فقالوا له اتقتل صغيراً معللًا فتركه ، وقتل من الموالي سليمان مولى الحسين (عليه السلام) قتله ابن عوف الخضرمي ، وقتل عبدالله بن يقطر بالقادسية ، وقتل عبدالله رضيع الحسين (عليه السلام) وكانت عدة رؤوس القتلى التي حملت إلى عبيد الله بن زياد لعنه الله مع صحبة رأس الحسين (عليه السلام) سبعين رأساً ، وذلك أن كندة جاءت بثلاثة عشر رأساً مع مقدمهم قيس بن الأشعث ، وجاءت هوازن بعشرين رأساً ، وجاءت اخلاط من العسكر بستة رؤوس ، وكان اليوم الذي قتل في الحسين (عليه السلام) يـوم الجمعة عاشر محرم سنة إحدى وستين من الهجرة ودفن بالطف بأرض كربلا من العراق ومشهده بها رضى الله عنه معروف يزار من جميع الآفاق والجهات وهذه الوقائع شيئاً منها ذكره ابن اعثم صاحب كتاب الفتوح ، وشيئاً ذكره ابن الأثير وشيئاً ذكره صاحب تاريخ البديع وشيئاً من المعارف لابن قتيبة ، ذكرتـه مختصراً من كلامهم والعهدة في جميع ما نقلته من ذلك عليهم .

انتقل الحسين بن علي بالوفاة إلى دار الآخرة وعمره ست وخمسون سنة وبعض أشهر كان مع جده رسول الله (ص) من ذلك ست سنين وشهر ومع أبيه أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام) بعد وفاة رسول الله

(ص) ثلاثين سنة ومع أخيه الحسن بعد وفاة أبيه عشر سنين وبعــد وفاة أخيــه إلى مقتله عشر سنين رضي الله عنهم أجمعين .

# في ذكر أولاده الكرام عليه وعليهم السلام:

قال الشيخ كمال الدين بن طلحة كان للحسين (عليه السلام) من الأولاد ذكوراً وإناثاً عشرة ستة ذكور وأربع إناث ، فالذكور علي الأكبر وعلي الأوسط وهو زين العابدين وعلي الأصغر ، ومحمد وعبدالله وجعفر ، فأما علي الأكبر فإنه قاتل بين يدي أبيه حتى قتل شهيداً بالطف وأما علي الأصغز فجاءه سهم وهو بكربلا فقتله ، وقيل أن عبدالله قتل مع أبيه شهيداً وجعفر مات في حياة أبيه (عليه السلام) ، وأما البنات فزينب وسكينة وفاطمة هذا هو القول المشهور .

وقال صاحب الإرشاد(۱) أولاد الحسين بن علي (عليه السلام) ستة : علي بن الحسين الأصغر كنيته أبو محمد ولقبه زين العابدين أمه شاه زنان بنت كسرى أنو شروان ملك الفرس ، وعلي بن الحسين الأكبر قتل مع أبيه بالطف وأمه ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الحنفيية الثقفية وجعفر بن الحسين وأمه قضاعية مات في حياة أبيه ولا نسل له ، وعبدالله بن الحسين قتل مع أبيه صغيراً جاءه سهم وهو بكربلا فقتله (\*) ، وسكينة بنت الحسين أمها رباب بنت امرىء القيس بن عدي كلبية ، وهي أيضاً أم عبدالله بن الحسين ، وفاطمة بنت الحسين أمها أم إسحق بنت طلحة بن عبيدالله تيمية انتهى .

والــذكـر المخلد والثنــاء المنضـد مخصــوص من بين بنيـه بعلي زين العابدين دون سائرهم وهو الذي اعقب (عليه السلام).

<sup>(</sup>١) ارشاد المفيد ٢٥٣.

<sup>(\*)</sup> قال في الإرشاد ( جاء سهم وهو في حجر أبيه فذبحه ..

# في ذكر علي بن الحسين (ع)

# ا لفصر لالسرابع

# في ذكر علي بن الحسين زين العابدين وهو الإمام الرابع ( عليه السلام ) ·

من الكرامات الظاهرة ما شوهد بالأعين الناظرة وثبت بالآثار المتواترة ، ولد علي بن الحسين (عليه السلام) بالمدينة نهار الخميس الخامس من شعبان المكرم في سنة ثمان وثلاثين من الهجرة في أيام جده علي بن أبي طالب (عليه السلام) قبل وفاته بسنتين .

# نسبه (عليه السلام):

هو على بن الحسين بن علي بن أبي طالب وقد تقدم بسط ذلك .

# كنيته (عليه السلام):

المشهورة أبو الحسن ، وقيل أبو محمد وقيل أبو بكر ، وأما لقبه (عليه السلام) فله القاب كثيرة كلها تطلق عليه أشهرها زين العابدين (عليه السلام) وسيد الساجدين (عليه السلام) والزكي والأمين وذو الثفنات وصفته (عليه السلام) أسمر قصير رقيق ، شاعره الفرزدق وكثير عزة ، بوابه (عليه السلام) أبو جيله نقش خاتمه (عليه السلام) وما توفيقي إلا بالله ، ومعاصره مروان وعبد الملك والوليد ابنه .

# مناقبه (عليه السلام):

أما مناقبه (عليه السلام) فكثيرة ومزاياه شهيرة منها أنه كان إذا تبوضاً للصلاة يصفر لونه فقيل له ما هذا نراه يعتادك عند الوضوء ، فيقول ما تدرون بين يدي من أريد أن أقوم . وعن أبي حمزة الثمالي قال كان علي بن الحسين (عليه السلام) يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة . وعن طاووس قال دخلت الحجر في الليل فإذا علي بن الحسين عليهما السلام قد دخل يصلي ما شاء الله تعالى ثم سجد سجدة فأطال فيها فقلت رجل صالح من بيت النبوة لأصغين إليه فسمعته يقول ، عبدك بفنائك مسكينك بفنائك سائلك بفنائك فقيرك بفنائك ، قال طاووس فوالله ما صلبت ودعوت فيهن في كرب إلا فرج عني ومنها ما نقله سفيان قال جاء رجل إلى علي بن الحسين عليهما السلام فقال له ان فلاناً قد وقع فيك بحضوري فقال له انطلق بننا إليه ، فانطلق معه الرجل وهو يرى أنه يستنصر لنفسه فلما أتاه قال له يا هذا إن كان ما قلت في باطلاً فإن الله تعالى يغفره لك ثم ولى عنه .

#### بعض كلامه:

ومن كلامه عليه السلام: ضل من ليس له حكيم يرشده، وذل من له سفيه يعضده. وقال (عليه السلام) أربع لهن ذل البنت ولو مريم، والدين ولو درهم، والغربة ولوليلة، والسؤال ولو كيف الطريق. وقال (عليه السلام) عجبت لمن يحتمي من الطعام لمضرته كيف لا يحتمي من الذنب لمعرته وقال (عليه السلام) إياك وابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه! وقال (عليه السلام) من ضحك مج من عقله مجة علم. وقال (عليه السلام) ان الجسد إذا لم يمرض آشر(۱) ولا خير في جسد يأشر. وقال (عليه السلام) فقد الأحبة غربة. وقال (عليه السلام) من قنع بما قسم الله له فهو من أغنى الناس. وعنه (عليه السلام) يرفعه إلى النبي (ص) قال انتظار الفرج عبادة ومن رضي بالقليل من الرزق رضي الله منه القليل من

# في ذكر علي بن الحسين (ع)

العمل . وكان عليه السلام يتصدق سراً ويقول صدقة السر تطفىء غضب الرب. وقال ابن عائشة سمعت أهل المدينة يقولون ما فقدنا صدقة السرحتى مات علي بن الحسين عليه السلام . وقال محمد بن اسحق كان أناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من أين معاشهم ومأكلهم ، فلما مات علي بن الحسين (عليه السلام) فقدوا ما كانوا يؤتون به ليلًا إلى منازلهم ، وقال سفيان أراد على بن، درهم فلحقوه بها بظهر الحرة فلما نزل فرقها على المساكين . وعن إبراهيم بن على عن أبيه قالحججت مع علي بن الحسين فتلكأت ناقته ، فأشار إليها بالقضيب ثم رد يـده وقال آه من القصـاص ، وتلكأت نـاقته عليه مرة أخرى بين جبال رضوى فأناخها وأراها القضيب وقال لتنطلقن أو لأفعلن ، ثم ركبها فانطلقت ولم تتلكأ بعدها ابداً . وجلس إلى سعيد بن المسيب فتى من قريش ، فطلع علي بن الحسين (عليه السلام) فقال القرشي لابن المسيب من هذا يا أبا محمد ، فقال هذا سيد العابدين على بن الحسين. فكان الزهري يقول لم أر هاشمياً أفضل من على بن الحسين عليهما السلام. وقال أبو حمزة الثمالي اتيت باب على بن الحسين عليهما السلام فكرهت أن أنادي ، فقعدت على الباب إلى أن خرج فسلمت عليه ودعوت له ، فرد علي ثم انتهى بي إلى حائط ، فقال يا أبا حمزة ألا ترى هذا الحائط فقلت بلى يا سيدي قال فإنى متكيء عليه يوماً وأنا حزين مفكر إذ دخل على رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة ، فنظر في تجاه وجهى ثم قال لي ، يا علي بن الحسين مالي أراك كثيباً حزيناً على الدنيا فهو رزق حاضر يأكل منه البر والفاجر ، فقلت ما عليها أحزن وأنها كما تقول ، فقال على الآخرة فهي وعد صادق يحكم فيه ملك قاهر ، فقلت ما على هذا أحزن وأنها كما تقول ، قال فعلام حزنك ، قلت الخوف من فتنة ابن الزبير ، قال فضخك ثم قال يا على هل رأيت أحداً سأل الله تعالى فلم يعطه ، قلت لا ، ثم نظرت فإذا ليس قدامي أحد ، فعجبت من ذلك ، فإذا قائل اسمع صوته ولا أرى شخصه يقول يا على بن الحسين هذا الخضر ناجاك .

وعن أبي عبدالله الزاهد قال لما ولي عبد الملك بن مروان الخلافة ` كتب إلى الحجاج بن يـوسف الثقفي : « بسم الله الـرحمن الـرحيم من عبـد

الملك بن مروان أمير المؤمنين ، إلى الحجاج بن يوسف أما بعد فانظر دماء بني عبد المطلب فاجتنبها، فإني رأيت آل أبي سفيان، لما ولغوا فيها لم يلبثوا إلا قليلاً والسلام » قال وبعث بالكتاب سراً إلى الحجاج ، وقال له أكتم ذلك ، فكوشف بذلك علي بن الحسين عليهما السلام حين الكتابة إلى الحجاج ، وان الله تعالى قد شكر ذلك لعبد الملك فكتب علي بن الحسين من فوره : « بسم الله الرحمن الرحيم إلى عبد الملك بن مروان من علي بن الحسين ، أما بعد فإنك كتبت في يوم كذا من شهر كذا إلى الحجاج سراً في حقنا لبني عبد المطلب بما هو كيت وكيت ، وقد شكر الله لك ذلك » ثم طوى الكتاب وختمه وأرسل به مع غلام له من يومه على ناقة له إلى عبد الملك بن مروان ، وذلك من المدينة الشريفة إلى الشام فلما قدم الغلام على عبد الملك أوصله الكتاب ، فلما نظره وتأمل فيه فوجد تاريخه موافقاً لتاريخ كتابه الذي كتبه إلى الحجاج في اليوم والساعة فعرف صدق علي بن الحسين وصلاحه ودينه ومكاشفته له ، فسر بذلك وبعث له مع غلامه بوقر راحلته دراهم وكسوة فاخرة وسيره إليه من يومه وسأله أن لا يخليه من صالح دعائه .

وقدم على على بن الحسين (عليه السلام) نفر من أهل العراق ، فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان ما قالوا ، فلما فرضوا من كلامهم قال لهم علي بن الحسين عليهما السلام ألا تخبروني من أنتم : أنتم « المهاجرون الأولون الله الخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون (١) قالوا لا قال فأنتم : «الذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة x(7) فقالوا لا فقال أما أنتم فقد تبرأتم أن تكونوا من هذين الفريقين ، وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله في حقهم : : ﴿ والذي جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين

 <sup>(</sup>١) إشارة لقوله تعالى : ﴿ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلًا من الله ورضوانا . . . ﴾ ( سورة الحشر الآية ٨ ) والآية الثانية ( سورة الحشر الآية ٩) .

# في ذكر علي بن الحسين (ع)

سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ﴾(١) أخرجوا عني فعـل الله بكم وصنع .

وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، قال أوصاني أبي وقال يا بني لا تصحب خمسة ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق، فقلت جعلت فداك من هؤلاء الخمسة ، قال لا تصحبن فاسقاً يبيعك بأكلة فما دونها ، فقلت وما دونها قال يطمع فيها ثم لا ينالها ، قلت ومن الثاني قال البخيل فإنه يقطع بك أحوج ما يكون إليك ، قلت ومن الثالث قال الكذاب فإنه بمنزلة السراب يبعد منك القريب ويقرب إليك البعيد ، قلت ومن الرابع قال الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك ، قلت ومن الخامس قال قاطع الرحم فإني رأيته ملعوناً في ينفعك من كتاب الله تعالى .

وعن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام ، قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم أهل الفضل فيقوم أناس من الناس فيقال انطلقوا إلى الجنة ، فتتلقاهم الملائكة فيقولون لهم إلى أين فيقولون لهم إلى الجنة قالوا قبل الحساب ، قالوا نعم ، قالوا ومن أنتم ، قالوا نحن أهل الفضل ، قالوا وما كان فضلكم قالوا كنا إذا جهل علينا حلمنا ، وإذا اسيء الينا غفرنا ، قالوا ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين . ثم ينادي مناد أيضاً ليقم أهل الصبر ، فيقوم أناس من الناس فيقال لهم ادخلوا الجنة ، فتتلقاهم الملائكة فيقولون لهم مثل ذلك ، فيقولون نحن أهل الصبر ، فيقال لهم وما صبركم فيقولون صبرنا أنفسنا على طاعة الله وصبرنا أنفسنا عن معصية الله ، فيقولون لهم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين . ثم ينادي ليقم جيران الله في فيقولون لهم مثل ذلك وبماذا جاورتم الله في داره فيقولون كنا نتحاب الملائكة فتقول لهم مثل ذلك وبماذا جاورتم الله في داره فيقولون كنا نتحاب في الله ونتزاور في الله ، قالوا ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآية ١٠.

وقال أبو سعيد منصور بن الحسن الأبي في كتاب نشر الدر: نظر علي بن الحسين (عليه السلام) سائلاً يسأل وهو يبكي ، فقال لو أن الدنيا كانت في كف هذا ثم سقطت منه لما كان ينبغي له أن يبكي عليها .

وعن محمد بن حوب ، قال أوصى علي بن الحسين (عليه السلام) ولده أبا جعفر محمد فقال يا بني اصبر للنوائب ، ولا تتعرض للحتوف ، ولا تعط نفسك ما ضره عليك أكثر من نفعه عليك .

وقال أبو حمزة الثمالي ، كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لأولاده يا بني إذا أصابتكم مصيبة من مصائب الدنيا ، أو نزل بكم فاقة أو أمر فادح ، فليتوضأ الرجل منكم وضوء للصلاة وليصل أربع ركعات أو ركعتين ، فإذا فرغ من صلاته فليقل ، يا موضع كل شكوى يا سامع كل نجوى يا شافي كل بلوى ويا عالم كل خفية ويا كاشف ما يشاء من بلية ، ويا منجي موسى ويا مصطفي محمد ، ويا متخذاً إبراهيم خليلاً ، ادعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته ، دعاء الغريق الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت ، يا أرحم الراحمين سبحانك إني كنت من الظالمين ، قال علي بن الحسين (عليه السلام) لا يدعو بهذا رجل أصابه بلاء إلا فرج عنه .

ومن دعائه (عليه السلام): اللهم كما أسأت، وأحسنت إلى ، فإن عدت فعد على .

ويروى أن علي بن الحسين (عليه السلام) اعتل ، فدخل عليه جماعة من أصحاب رسول الله (ص) يعودونه ، فقالوا كيف أصبحت يا ابن رسول الله فدتك أنفسنا ، قال في عافية والله المحمود على ذلك ، كيف أصبحتم أنتم جميعاً قالوا أصبحنا لسك والله يا ابن رسول الله محبين وادين ، فقال من أحبنا لله ادخله الله ظلاً ظليلاً يوم لا ظل إلا ظله ، ومن أحبنا يريد مكانتنا كافاه الله عنا الجنة ، ومن أحبنا لغرض دنياه آتاه الله رزقه من حيث لا يحتسب .

# في ذكر علي بن الحسين (ع)

وحكي أنه لما حج هشام بن عبد الملك في حياة أبيه ، دخل إلى الطواف وجهد أن يستلم الحجر الأسود فلم يصل إليه لكثرة زحام الناس عليه ، فنصب له منبر إلى جانب زمزم في الحطيم وجلس عليه وحوله جماعة من أهل الشام ، فبينما هم كذلك ، إذ أقبل علي بن الحسين عليه السلام يريد الطواف فلما انتهى إلى الحجر الأسود تنحى الناس عنه حتى استلم الحجر ، فقال رجل من أهل الشام من هذا الذي قد هابه الناس هذه المهابة فتنحوا عنه يميناً وشمالاً ، فقال هشام لا أعرفه مخافة أن يرغب فيه أهل الشام ، وكان الفرزدق حاضراً فقال للشامي أنا أعرفه ، فقال الشامي من هويا أبا فراس فقال :

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته هــذا ابن خيـر عبـاد الله كـلهم إذا رأته قريش قال قائلها ينمي إلى ذروة العـز التي قصـرت يكاد يمسكه عرفان راحته يغضى حياء ويغضى من مهابت في كفه خيرران ريحه عبق ينشلق نور الهدى من نور غرته / منشقة من رسئول الله نبعته هــذا ابن فاطمـة إن كنت جـاهله الله شبرف قدمأ وعنظهمة فليس قبولك من همذا بضائره اكلتا يديه غياث عم نفعهما سهل الخليقة لا تخشى بوادره حميال انفيال أقبوام إذا فيدحبوا لا يخلف الوعد ميمون بطلعت عم البرية بالإحسان وانقشعت

والبيت يعمرفه والحمل والحمرم هــذا التقى النقى الـطاهــر الـعلم إلى مكارم هذا ينتهى الكرم عن نيلها عرب الإسلام والعجم ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم فلا يكلم إلا حين يبتسم من كف أروع في عرنينه شمم كالشمس تنجاب عن اشراقها الظلم طابت عناصره والجسم والشيم بجده أنبياء الله قد ختموا جرى بذاك له في لوحه القلم العرب تعرف من أنكرت والعجم يستوكفان ولا يعدوهما عدم يرينه اثنان حسن الخلق والشيم حلو الشمايل يحلو عنده نعم رحب الفناء أريب حين يعتسرم عنه الغباوة والاملاق والعدم

من معشر حبهم دين وبغضهم إن عد أهل التقي كانوا أثمتهم لا يستطيع جواد بعد غايتهم هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت لا ينقص العسر بسطاً من أكفهم مقدم بعد ذكر الله ذكرهم يأبى لهم أن يحل الدم ساحتهم أي الخلايق ليست في رقابهم من يعرف الله يعرف أولوية ذا

كفر وقربهم منجى ومعتصم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم ولا يدانيهم قوم وإن كرموا والأسد أسد الشرى والبأس محتدم سيان ذلك إن أثروا وإن عدموا في كل بدو ومختوم به الكلم خيم كريم وأيد بالندى هضم إلا ولاية هذا أوله نعم والحين من بيت هذا ناله الأمم

قال فلما سمع هشام هذه القصيدة غضب ، ثم أنه أخذ الفرزدق وحبسه ما بين مكة والمدينة ، وبلغ علي بن الحسين امتداحه فبعث بعشرة آلاف درهم فردها وقال والله ما مدحته إلا لله تعالى لا للعطاء ، فقال قد عرف الله له ذلك ولكنا أهل بيت إذا وهبنا شيئاً لا نستعيده فقبلها منه . وقال الفرزدق من قصيدة يهجو هشاماً في حبسه له :

اتحسبني بين المدينة والتي يقلب رأس سيد

إليها قلوب الناس تهوي منيها وعيناً له حولاء باد عيوبها

توفي علي بن الحسين زين العابدين في الثاني عشر من المحرم سنة أربع وتسعين من الهجرة وله من العمر سبع وخمسون سنة ، أقام منها مع جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) سنتين ، ومع عمه أبي محمد الحسن بعد وفاة جده علي (عليه السلام) احدى عشرة سنة ، وكان بقاؤه بعد مصرع أبيه ثلاثاً وثلاثين سنة ، يقال أنه مات مسموماً ، وأن الذي سمه الوليد ابن عبد الملك ، ودفن بالبقيع في القبر الذي دفن فيه عمه الحسن في القبة التي فيها العباس بن عبد المطلب .

وقال ابن سعد ، كان علي بن الحسين (عليه السلام) مع أبيه بطف كربلا وعمره إذ ذاك ثلاث وعشرون سنة ، لكنه كان مريضاً ملقى على فراشه وقد انهكته العلة والمرض ، ولما قتل والده قال الشمر بن ذي الجوشن اقتلوا

# في ذكر علي بن الحسين (ع)

هذا الغلام ، فقال بعض أصحابه تقتل مريضاً لم يقاتل فتركوه . قال ابن عمر هذا هو الصحيح وليس قول من قال بأنه كان صغيراً حينئذٍ لم يقاتل وأنه ترك بسبب ذلك بشيء .

أولاد علي بن الحسين خمسة عشر ولداً ما بين ذكر وأنثى أحد عشر ذكراً وأربع إناث ، وهم محمد المكنى بأبي جعفر الملقب بالباقر أمه أم عبدالله بنت الحسن بن علي أبي طالب (عليه السلام) وزيد وعمر أمهما أم ولد وعبدالله والحسن والحسين وأمهم أم ولد ، والحسين الأصغر وعبد الرحمن وسليمان أمهم أم ولد ، وعلي وكان أصغر ولد علي بن الحسين ، وخديجة وأمها أم ولد ، وفاطمة وعلية وأم كلثوم أمهن أم ولد فهؤلاء أولاده (عليه السلام).



# في ذكر محمد الباقر (ع)

# الفصل كنامس في ذكر أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر (عليهم السلام)

هو الإمام الخامس ، وتاريخ ولادته ودلائـل إمامته ومبلغ عمره ووقت وفاته ومدة إمامته ، وعدد أولاده وشيء من أخباره ، وذكر كنيته ولقبه ، وغيـر ذلك مما يتصل إليه .

قال بعض أهل العلم محمد بن علي بن الحسين الباقر ، وهو باقر العلم وجامعه وشاهره ، ورافعه ومتفوق دره وراصعه . صفا قلبه وزكا عمله وطهرت نفسه وشرفت اخلاقه وعمرت بطاعة الله تعالى ، ورسخ في مقام التقوى قدمه وميثاقه .

قال صاحب الإرشاد أبو عبدالله محمد بن النعمان(١) كان الباقر محمد بن علي خليفة أبيه من إخوته ووصيه والقائم بالإمامة من بعده وبرز علي جماعته بالفضل والعلم والزهد والسؤدد ، وكان أشهرهم ذكراً وأكملهم فضلا وأعظمهم نبلًا لم يظهر عن أحد من ولد الحسن والحسين عليهم السلام من علم الندين والسنن وعلم القرآن والسير وفنون الأدب ما ظهر من أبي جعفر الباقر (عليه السلام).

وروى عنه معالم الدين بقايا الصحابة ووجوه التابعين ، وسارت بذكر علومه الأخبار ، وأنشدت في مدائحه الأشعار ، فمن ذلك ما قاله مالك بن

<sup>(</sup>١) إرشاد المفيد ٢٦١.

اعين الجهني من قصيدة يمدحه (عليه السلام) فيها قال:

إذا طلب الناس القرآن وإن قام ابن بنت النبي نحوم تهلك للمدلجين

كمان المقريش عمليمه عميمالا تملقت يمداه فروعاً طوالا جميمال تورث عملماً وجمالا

وفيه يقول القرطبي :

يا باقر العلم لأهل التقى وخير من لبي عبلي الأجبل

ولد أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه بالمدينة في شالث صفر سنة سبع وخمسين من الهجرة قبل قتل جده الحسين (عليه السلام) بثلاث سنين ، وأما نسبه أبا وأما فأبوه زين العابدين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) وهو هاشمي من هاشميين علوي من علويين ، وأما كنيته فأبو جعفر لا غير وله ثلاثة القاب الباقر والشاكر والهادي أشهرها الباقر ، ولقب بذلك لبقره العلم وهو تفجره وتوسعه .

روى جابر بن عبدالله الأنصاري ، قال قال رسول الله (ص) يا جابر يوشك أن تلتحق بولد لي من ولد الحسين (عليه السلام) اسمه كاسمي يبقر العلم بقراً (أي يفجره تفجيراً) فإذا رأيته فاقرأه عني السلام . قال جابر رضي الله عنه فأخر الله تعالى مدتي حتى رأيت الباقر (عليه السلام) فأقرأته السلام عن جده رسول الله (ص).

وروى أن محمد بن علي الباقر (عليه السلام) سأل جابر بن عبدالله الأنصاري لما دخل عليه عن عائشة وما جرى بينها وبين علي (عليه السلام) فقال له جابر دخلت عليها يوماً وقلت لها ما تقولين في علي بن أبي طالب فأطرقت رأسها ثم رفعته فقالت:

إذا ما التبرحك على محك تبين غشه من غير شك وفينا الغش والمذهب المصفى على تبيتا شبه المحك

صفة للباقر عليه السلام: أسمر معتدل ، شاعره الكميت والسيد

# في ذكر محمد الباقر (ع)

الحميري ، بوابه جابر الجعفي ( رض ) ، نقش خاتمه رب لا تذرني فرداً .

ونقل الثعلبي في تفسيره أن الباقر (عليه السلام) نقش على خاتمه هذه الكلمات :

ظني بالله حسن وبالنبي المؤتمن وبالوصي ذي المنن وبالحسين والحسن

معاصره الوليد وأولاده يزيد وإبراهيم ، وأما مناقبه فكثيرة عديدة وأوصافه فحميدة جميلة منها ما حكاه مولاه أفلح ، قال حججت مع أبي جعفر محمد بن على الباقر (عليه السلام) فلما دخل المسجد ونظر البيت بكي ، فقلت بأبي أنت وأمي الناس ينظرون إليك فلو رفعت بصوتك قليلًا فقال ويلك يا أفلح ولم لا أرفع صوتي بالبكاء لعل الله تعالى ينظر إلى برحمة منه فأفوز بها غداً، ثم طاف بالبيت ، وجاء حتى ركع خلف المقام ، فلما فرغ فإذا موضع سجوده مبتل من دموع عينيه . وروى عنه ابنه جعفر قال كـان أبي يقوم جـوف الليل ، فيقول في تضرعه: أمرتني فلم أأتمر ونهيتني فلم انزجر ، فها أنا عبدك بين يديك مقر لا اعتذر . وروي عنه أنه قال ما من عبادة أفضل من عفة بطن أو فـرج ، ومـا من شيء أحب إلى الله من أن يسـأل ، ولا يـدفـع القضاء إلا الدعاء ، فإن أسرع الخير ثواباً البـر وأسرع الشـر عقوبـة البغي ، كفي بالمـرء عيباً أن ينظر من الناس ما يعمى عنه من نفسه ، وأن يأمر الناس ما لا يفعله ، وأن ينهى الناس بما لا يستطيع التحول عنه ، وأن يؤذي جليسه بما لا يعينــه . وقال خالد بن الهيثم قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين (عليه السلام) مما اغرورقت عين بماثها من خشية الله تعالى إلا حرم الله وجمه صاحبها على النار ، فإن سالت على الخدين دموعه لم يـرهق وجهه قتـر ولا ذلة ، وما من شيء إلا وله جزاء إلا الـدمعة ، فـإن الله تعالى يكفـر بها بحـور الخطايا ، ولو أن باكياً بكي في أمة لحرم الله تلك الأمة على النار . وعن جابر الجعفي قال قال لي محمد بن علي بن الحسين (عليه السلام) ، إني لمشتغل القلب ، قلت وما يشغل قلبك ، قال يا جابر إنه من دخل قلبه دين

الله الخالص شغله عما سواه ، يا جابر ما الدنيا وما عسى أن تكون ، هل هي إلا مركب ركبته ، أو ثوب لبسته ، أو امرأة أصبتها ، يـا جابـر إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا لزوالها ، ولم يأمنوا الآخرة لأهوالها ، وإن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة، وأكثرهم معونة ، وإن نسيت ذكروك ، وإن ذكرت أعانـوك ، قوالين للحق ، قوامين بأمر الله ، فاجعل الدنيا كمنزل نزلت به وارتحلت منه ، أو كمال أصبته في منامك فاستيقظت وليس معـك منه شيء ، واحفظ الله فيمـا استرعاك من دينه وحكمته . وقال (عليه السلام) الغنى والعز يجولان في قلب المؤمن فإذا وصلا إلى مكان التوكل استوطنا . وقال عليه السلام ما دخل قلب امرى مشيء من الكبر إلا نقص من عقله مثل ذلك قل أو كثر . وقال (عليه السلام ) سلاح اللئام قبح الكلام . وكان يقول والله لموت عالم أحب إلى إبليس من موت سبعين عابد . وقال سعد الإسكافي سمعت أبا جعفر محمد بن على الباقر عليهما السلام يقول ، عالم ينتفع بعلمه خير من ألف عابد . وقال (عليه السلام) شيعتنا من أطاع الله . وعن أبي عبدالله بن محمد بن المكندر كان يقول، ما كنت أرى أن مثل على بن الحسين (عليهما السلام) يدع خلفاً يقارنه في الفضل حتى رأيت ابنه محمد بن على عليهما السلام وذلك اني أردت أن أعظه فوعظني، فقال أصحابه بأي شيء وعظك ، قال خرجت إلى بعض نواحي المدينة في يـوم من الأيام في سـاعة حارة فلقيت محمد بن على وكان رجلًا بدينا وهـو متكىء بين غلامين أسـودين له ، فقلت في نفسي شيخ من شيوخ قريش خرج في هذه الساعة على هـ له الحالة في طلب الدنيا لاعظنه ، فدنوت منه وسلمت عليه فسلم على بنهر وقد تصبب عرقاً ، فقلت أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعـة على هذه الحالة في طلب الدنيا ، لوجاءك الموت وأنت على هذه الحالة ، قال الحالة لجاءني وأنا في طاعة من طاعة الله أكف بها نفسي عنك وعن النـاس، وإنما كنت أخاف الموت لو جاءني وأنا على معصية من معاصي الله تعـالى ، فقلت رحمك الله أردت أن أعظـك فوعظتني وعن معاوية بن عمار الـذهبي عن محمد بن علي بن الحسين في قوله عز وجل : ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم

### في ذكر محمد الباقر (ع)

لا تعلمون (١) قال نحن أهل الذكر. وروى الزهري قال، حج هشام بن عبد الملك فدخل المسجد الحرام متوكئاً على يد سالم مولاه، ومحمد بن علي عليهما السلام في المسجد فقال له سالم يا أمير المؤمنين هذا محمد بن علي بن الحسين في المسجد المفتون به أهل العراق، فقال اذهب إليه وقل له يقول لك أمير المؤمنين ما الذي يأكل الناس ويشربون إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة، فقال قل له يحشر الناس على مثل قرص نقي فيها أنهار متفجرة يأكلون ويشربون منها حتى يفرغوا من الحساب، قال فلما سمع هشام ذلك رأى أنه قد ظفر به فقال الله أكبر ارجع إليه وقل له ما أشغلهم عن الأكل والشرب يومثة ، فقال له أبو جعفر، قل له هم في النار أشغل ولم يشتغلوا إلى أن قالوا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فسكت هشام ولم يرجع كلاماً.

وروي أن العلاء بن عمرو بن عبيد ، قدم على محمد بن علي بن الحسين يمتحنه بالسؤال ، فقال له جعلت فداك ما معنى قوله تعالى : ﴿ أو لم ير اللين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما ﴾(٢) ما هذا الرتق والفتق ؟ فقال له أبو جعفر (عليه السلام) كانت السماء رتقاً لا تنزل المطر وكانت الأرض رتقاً لا تخرج النبات ، ففتقنا السماء بنزول المطر ، وفتقنا الأرض بخروج النبات ، فسكت ابن عمرو ولم يرد جواباً ولم يجد اعتراضاً ، ثم أنه سأله عن قوله تعالى : ﴿ ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ﴾(٢) ما غضب الله تعالى قال طرده وعقابه يا ابن عمرو، ومن ظن أن الله يغيره شيء فقد كفر ، وسئل عن قوله تعالى : ﴿ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ﴾(٤) فقال الغرفة المبنة بصبرهم على الفقر في دار الدنيا . وروى أبو جمزة الثمالي عن محمد بن علي بن الحسين في قوله تعالى ﴿ وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً ﴾ قال بما صبروا على الفقر على مصائب الدنيا . وروى الأصمعي عن وحريراً ﴾ قال بما صبروا على الفقر على مصائب الدنيا . وروى الأصمعي عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول لبعض ولده يا بني إياك والكسل

<sup>(</sup>١ و٢ و٣٠) سورة النحل الآية ٤٣ وسورة الأنبياء الآية ٧ وسـورة الأنبياء الآيــة ٣٠ وسورة طَــه الآية

٨١. (٤)(٥)سورة الفرقان الآية ٧٥ وسورة الانسان الآية ١٢.

والضجر فإنهما مفتاحا كل شر ، إنك إذا كسلت لم تؤد حقاً وإن ضجرت لم تصبر على حق . وروي أنه قـال لابنه يـا بني إذا انعم الله عليك بنعمـة فقــل الحمد لله ، وإذا احزنك أمر فقـل لا حول ولا قـوة إلَّا بالله ، وإذا أبـطأ عليك الرزق فقل استغفر الله ، وكان محمد بن على بن الحسين عليهم السلام مع ما هو عليه من العلم والفضل والسؤدد والرئاسة والإمامة ظاهر الجود في الخاصة والعامة ، مشهور الكرم في الكافة ، معروفاً بالفضل والإحسان مع كثرة عياله وتوسط حاله . وحكت سلمي مولاة أبي جعفر عليه السلام ، أنه كان يدخل عليه بعض إخوانه فلا يخرجون من عنده حتى يطعمهم الطعام الطيب ويكسوهم الثياب الحسنة في بعض الأحيان ، ويهب لهم الدراهم ، فكنت أقول له في ذلك ، فيقول يا سلمي ما حسنة الدنيا إلا صلة الإخوان والمعارف ، وكان يصل بالخمسة دراهم وبالستمائة وبالألف درهم . وقال الأسود بن كثير شكوت إلى أبي جعفر (عليه السلام) جور الـزمـان وجفـا الأخوان ، فقال بئس الأخ أخ يرعاك غنياً ويجفوك فقيراً ، ثم أمر غلامه فـأخرج كيساً فيه سبعمائة درهم ، فقال استعن بهذه على الوقت فإذا فرغت فاعلمني ، وقال رضي الله عنه أعرف المودة في قلب أخيك بماله في قلبك . ونقل عن الزبير بن محمد بن مسلم المكي ، قال كنا عند جابر بن عبد الله فأتاه على ابن الحسين ومعه ابنه محمد وهـو صبي فقـال علي لابنـه محمد قبـل رأس عمك ، فدنا محمد من جابر فقبل رأسه ، فقال جابـر من هذا وكـان قد كف بصره ، فقال له على بن الحسين عليه السلام ابني محمد ، فضمه جابر إليه وقال له يا محمد، محمد (ص) جدك رسول الله يقرئك السلام، فقالوا الجابر وكيف ذلك يا أبا عبدالله ، قال كنت عند رسول الله (ص) والحسين عليه السلام في حجره وهو يلاعبه ، فقال يا جابر يولـد لابني الحسين ابن يقال لــه على ، فإذا كان يوم القيامة ينادي مناد ليقم سيد العابدين فيقوم على بن الحسين ، ويولد لعلى بن الحسين ابن يفال له محمد ، يا جابر فإن أدركته فاقرأه مني السلام ، وإن لاقيته فاعلم أن بقاءك في الدنيا قليل فلم يعش جابر بعد ذلك إلا ثلاثة أيام .

# في ذكر محمد الباقر (ع)

فهذه منقبة من مناقبة باقية على ممر الأيام وفضيلة شهد له بها الخاص والعام :

قال فيه البليغ ما قال ذوو الحجى وكل برأيه منطيق وكذاك العدولم يعد أن قال جميلًا فما يقول فيه الصديق

ومن كتاب الحلية لأبي نعيم عن أبي عبدالله جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه محمد الباقر ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ابن أبي طالب عليهم السلام ، قال قال رسول الله (ص)، من نقله الله تعالى من ذل المعاصي إلى عز التقوى اغناه بلا مال ، وأعزه بلا عشيرة ، وآنسه بنلا أنيس ، ومن خاف الله تعالى أخاف الله منه كل شيء ، ومن لم يخف الله تعالى أخافه الله من كل شيء ، ومن رضي من الله باليسير من الرق رضي منه باليسير من العمل ، ومن لم يستحي من المعيشة خفت مؤنته ، ورخا باله ، ونعم عياله ، ومن زهد الدنيا آتاه الله الحكمة ، وانطق بها لسانه ، وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار القرار . وروى أبو سعيد منصور بن الحسن الأبي في كتابه نثر الدرر ، أن محمد بن علي الباقر (عليه السلام) ، قال لابنه جعفر الصادق يا بني إن الله خبأ ثلاثة أشياء في ثلاثة أشياء ، خبأ رضاه في معصيته فلا فلا تحقرن من المعصية شيئاً ، فلعل سخطه فيه ، وخبا أولياءه في خلقه فلا تحقرن أحداً فلعله ذلك الولي .

ومن كتاب صفوة الصفوة لابن الجوزي عن عروة بن عبدالله قال سألت أبا جعفر محمد بن علي عن حلية السيف ، قال لا بأس به وقد حلى أبو بكر الصديق سيفه ، قلت تقول الصديق ، قال فوثب وثبة واستقبل القبلة وقال نعم الصديق نعم الصديق من لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولًا لا في الدنيا ولا في الآخرة .

ومن كتاب الجوانح والجوامح للإمام قطب الدين أبي سعيد هبة الله بن الحسين النهاوندي عن أبي بصير، قال كنت مع محمد بن علي الباقر في

مسجد رسول الله (ص) وآله في حدثنان موت والده (عليه السلام) إذ دخل المنصور أبو جعفر، وداود بن سليمان قبل أن يفضي الملك إلى بني العباس، فجاء داود بن سليمان إلى الباقر (عليه السلام) وجلس المنصور ناحية من المسجد، فقال له الباقر ما منع الدوانيقي أن يأتينا، قال فيه جفا، فقال الباقر (عليه السلام) أما أنه لا تذهب الليالي حتى يلي هذا يعني المنصور أمر هذه الخلائق، فيطأ أعناق الرجال ويملك شرقها وغربها، ويطول عمره فيها حتى يجمع من كنوز الأموال ما لا يجمعه غيره، فبعد أن قام داود من عند محمد بن علي الباقر (عليه السلام)، ذهب إلى المنصور وأخبره بذلك، فقام المنصور وجاء إليه وقال ما منعني من الجلوس إليك إلا جلالتك وهيبتك، ثم قال يا سيدي ما الذين يقوله داود، قال هو كائن لا محالة، قال وملكنا قبل ملككم، قال نعم، قال ويملك بعدي أحد من ولدي أقال نعم، قال فمدة بني أمية أطول أم مدتنا قال مدتكم أطول، وليتلقف هذا الملك صبيانكم فيلعبون به كما يلعبون بالكرة هذا ما عهده إليًّ أبي فلما أفضت الخلافة إلى المنصور تعجب من قول الباقر (عليه السلام).

ومن الكتاب المذكور قال أبو بصير ، قلت يوماً للباقر (عليه السلام) أنتم ذرية رسول الله (ص) ، قال نعم قلت رسول الله وارث الأنبياء جميعهم ووارث جميع علومهم ، قال نعم قلت فأنتم ورثة جميع علوم رسول الله (ص)، قال نعم ، قلت فأنتم تقدرون أن تحيوا الموتى وتبرؤا الأكمة والأبرص وتخبرون الناس بما يأكلون في بيوتهم ، قال نعم ، نفعل ذلك كله بإذن الله تعالى ، ثم قال ادن مني يا أبا بصير ، وكان أبو بصير مكفوف النظر قال فدنوت منه فمسح يده على وجهي فأبصرت السهل والجبل والسماء والأرض ، فقال أتحب أن تكون هكذا تبصر وحسابك على الله ، أو تكون كما كنت ولك الجنة قلت الجنة أحب إلي ، قال فمسح بيده المباركة على وجهي فعدت كما كنت .

ومن الكتاب المذكور أيضاً عن جعفر الصادق (عليه السلام) قال كان أبي في مجلس عام ذات يوم من الأيام، إذ أطرق بسراسه إلى الأرض ثم

# في ذكر محمد الباقر (ع)

رفعه ، فقال يا قوم كيف أنتم إذا جاءكم رجل يدخل عليكم مدينتكم هذه في أربعة آلاف يستعرضكم على السيف ثلاثة أيام متوالية فيقتل مقاتلتكم وتلقون منه بلاء لا تقدرون عليه ولا على دفعه ، وذلك من قابل فخذوا حذركم واعلموا أن الذي قلت لكم هو كائن لابد منه ، فلم يلتفت أهل المدينة إلى كلامه وقالوا لا يكون هذا أبداً ، فلما كان من قابل تحمل أبو جعفر من المدينة بعياله هو وجماعة من بني هاشم وخرجوا منها ، فجاءها نافع بن الأزرق فدخلها في أربعة الأف واستباحها ثلاثة أيام ، وقتل فيها خلقاً كثيراً لا يحصون ، وكان الأمر على ما قاله (عليه السلام) .

ومن كتاب الدلائل للحميري عن زيد بن حازم ، قال كنت مع أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) فمر بنا زيد بن علي ، فقال أبو جعفر ما رأيت هذا ليخرجن بالكوفة وليقتلن وليطافن برأسه ، فكان كما قال (عليه السلام).

وعن الحسين بن راشد قال ذكرت زيد بن علي عند أبي عبدالله جعفر الصادق فنلت منه ، فقال لا تفعل رحم الله عمي زيداً فإنه أتى أبي وقال إني أريد الخروج على هذا الطاغية ، فقال له لا تفعل يا زيد إني أخاف أن تكون المقتول المصلوب بظهر الكوفة ، أما علمت يا زيد لا يخرج أحد من ولد فاطمة على أحد من السلاطين قبل خروج السفياني إلا قتل ؟ فكان الأمر كما قال أبى .

وعن عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد ، قال حدثني رجل من بني هاشم قال كنا عند محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام ، وأخوه زيد جالس إلى جانبه ، فدخل رجل من أهل الكوفة ، فقال له محمد بن علي اتروي شيئاً من طرائف الشعر ونوادره ، فقال نعم قال كيف ، قال الأنصاري لأخيه فأنشده :

لعمرك ما كان أبو مالك بوان ولا بضعيف قواه ولا ما لديه نازع يعادي أخاه إذا ما نهاه لثن سدته سد مطواعه ومهما وكلت إليه كفاه

فوضع محمد بن علي يده على كتف أخيه زيد وقال ، هذه صفتك يا أخي وأعيذك بالله أن تكون قتيل أهل العراق ، وكان زيد بن علي ( رض ) ديناً شجاعاً ناسكاً ، وكان من أحسن بني هاشم عبادة وأجملهم إشارة ، وكان ملوك بني أمية تكتب إلى صاحب العراق أن امنع أهمل الكوفمة من حضور مجلس زيد بن علي فإن له لساناً أقطع من غلبة السيف وأحَّد من شبا الأسنة وأبلغ من السحر والكهانة ومن النفث في العقد ، وقال له يـوماً هشـام بن عبد الملك بلغني أنك تروم الخلافة وأنت لا تصلح لها لأنك من أمـة ، فقال زيـد كان إسماعيل بن إبراهيم ابن أمة واسحق ابن حرة ، فأخرج الله من صلب إسماعيل خير ولد آدم ، فقال قم إذن لا تراني إلا حيث تكره ، فلما خرج من الدار قال ما أحب أحد الحياة إلا ذل ، فقال له سالم مولى هشام بالله لا يسمعن منك هذا الكلام أحد فكان زيد رضي الله عنه كثيراً ما ينشد :

شرده المخوف من أوطانه كذاك من يكره حر الجلاد قد كان بالموت له راحة

منحرق الحقين يشكو الوجى تنكب اطراف مرو حداد والمسوت حتف في رقساب العبساد

ومن كتاب جمعه الوزير السعيد مؤيد الدين أبو طالب محمد بن أحمد ابن محمد بن علي العلقمي قال ، ذكر الشيخ الأجل أبو الفتح يحيى بن محمد .بن خيار الكاتب ، قال سمعت بعض أهل العلم والخير يقول ، كنت بين مكة والمدينة فإذا أنا بشيخ يلوح في البرية فيظهر تـارة ويغيب أخرى حتى قرب منى فتأملته ، فإذا هو غلام سباعي أو ثماني ، فسلم عليَّ فرددت عليه ، فقلت من أين يا غلام ، قال من الله ، وإلى أين قال إلى الله ، قلت فما زادك · قال التقوى ، قلت فمن أنت قال رجل من قريش ، قلت ابن من عاف اك الله ، فقال أنا رجل علوي ثم أنشد يقول:

> نحن عملي المحموض وراده فما فازمن فاز إلا بنا فمن سرنا نال منا السرور ومن كان غاصبنا حقنا

نزود ويسعد وراده ومن حاب من حبنا زاده ومن ساءنا ساء ميلاده فيوم القيامة ميعاده

# في ذكر محمد الباقر (ع)

ثم قال أنا أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ثم التفت فلم أره ، ولم أدر نزل في الأرض أو صعد إلى السماء .

مات أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر عليهم السلام في سنة سبعة عشر وماثة ، وله من العمر ثماني وخمسون سنة وقيل ستون سنة وقيل خمس وثلاثون، وبقي بعد موت أبيه تسع عشر سنة ، وهي مدة إمامته (عليه السلام) ، وأوصى أن يكفن في قميصه الملذي كان يصلي فيه . وعن ابنه جعفر الصادق (عليه السلام) ، قال كنت عند أبي في اليوم الذي قبض فيه فأوصاني بأشياء في غسله وتكفينه وفي دخوله قبره قال فقلت له يا أبت والله ما رأيتك منذ اشتكيت أحسن منك اليوم ، ولا أرى عليك أثر الموت ، فقال يا بني ما سمعت علي بن الحسين يناديني من وراء الجدار يا محمد عجل .

ويقال أنه مات بالسم في زمن إبىراهيم بن الوليد بن عهدالله ، قبره بالبقيع ودفن بالقبة التي فيها العباس في القبر الذي دفن فيه أبوه وعم أبيه الحسن (عليه السلام) وقد تقدم ذكر ذلك .

أولاد الباقر (عليه السلام) ستة ، وقيل سبعة ، وهم أبو عبدالله جعفر الصادق (عليه السلام) وكان يكنى به ، وعبدالله ، وأمهما أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وإبراهيم وعبدالله درجاً في حياته وأمهما أم حكيم بنت أسد بن المغيرة الثقفية ، وعلي وزينب لأم ولد ولم يعتقد أحد في ولد أبي جعفر الإمامة إلا في أبي عبدالله جعفر الصادق (عليه السلام) وكان أخوه عبدالله يشار إليه بالفضل والصلاح ، يقال ان بعض بني أمية سقاه السم فمات رضوان الله تعالى عليه ، نقل ذلك صاحب الإرشاد رحمه الله .



# في ذكر جعفر الصادق (ع)

# الفصك للسك دس في ذكر أبي عبدالله جعفر الصادق (عليه السلام)

وهو لإمام السادس وتاريخ ولادته ومدة إمامته ومبلغ عمره ووقت وفاته وعدد أولاده وذكر كنيته ونسبه وغير ذلك مما يتصل به .

كان جعفر الصادق (عليه السلام) من بين اخوته خليفة أبيه ووصيه، والقائم من بعده، برز على جماعة بالفضل وكان أنبههم ذكراً وأجَّلهم قدراً، نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان، وانتشر صيته وذكره في سائر البلدان، ولم ينقل العلماء عن أحد من أهل بيته ما نقل عنه من الحديث. وروى عنه جماعة من أعيان الأمة مثل يحيى بن سعيد، وابن جريح، ومالك بن أنس والثوري، وأبو عيينة، وأبو حنيفة، وشعبة، وأبو أيوب السجستاني، وغيرهم. وصى إليه أبو جعفر (عليه السلام) بالإمامة وغيرها وصية ظاهرة، ونص عليها نصاً جلياً عن أبي عبدالله جعفر الصادق (عليه السلام) قال، إن أبي استودعني ما هناك، وذلك أنه لما حضرته الوفاة قال ادع لي شهوداً فدعوت له أربعة منهم انفع مولى عبدالله بن عمر، فقال اكتب هذا ما أوصى به يعقوب بنيه يا بني علي ابنه جعفر، وأمره أن يكفنه في بردته التي كان فيها يصلي الجمعة وقميصه وأن يعممه بعمامته، وأن يرفع قبره مقدار أربع أصابع وأن يحل ظهاره عند دفنه ثم قال للشهود انصرفوا رحمكم الله، فقلت يا أبت ما كان في

هذا حتى يشهد عليه ، قال يا بنى كرهت أن تغلب وأن يقال لم يوص فأردت أن يكون ذلك الحجة . ولد جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب بالمدينة الشريفة سنة ثمانين من الهجرة، وقيل سنة ثلاث وثمانين والأول أصح ، وأما نسبه أبـاً وأما فهـو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبى طالب عليهم السلام ، وأمه رضى الله عنها فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وأما كنيته فأبو عبدالله ، وقيل أبو إسماعيل وله ثلاثة القاب ، الصادق والفاضل والطاهر، وأشهرها الصادق، (صفته) معتبدل ادمى اللون شاعره السيد الحميري ( رض ) بوابه الفضل بن عمر ، نقش خاتمه ما شاء الله لا قوة إلا بالله استغفر الله ، معاصره أبو جعفر المنصور ، وأما مناقبه فتكاد تفـوت من عد الحاسب ، ويجبر في أنواعها فهم اليقظ الكاتب ، وقد نقل بعض أهل العلم أن كتاب الجفر الذي بالمغرب، الذي يتوارثونه بنو عبد المؤمن بن على هـ و من كلامه ، وله فيه المنقبة السنية والدرجة التي هي في مقام الفضل عليه ، عن مالك بن أنس قال قال جعفر الصادق عليه السلام يوماً لسفيان الثوري إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها فأكثر من الحمد والشكر عليها ، فإن الله عز وجل قال في كتابه العزيـز ﴿ لَئُن شَكَّرتُم لَازيـدنكُم ﴾(١) وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار ، فإن الله عنز وجل يقول : ﴿ استغفروا ربِّكم انَّه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً \* يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم أنهارا ﴾ (٢) ١، يا سفيان إذا أحزنك أمر من سلطان أو غيره فأكثر من قول « لا حول ولا قوة إلا بالله » فإنها مفتاح الفرج وكنـز من كنـوز الجنـة ، وقـال ابن أبي حـازم كنت عنـد جعفـر الصادق إذ جاء الآذن ، وقال أن سفيان الشوري في الباب ، فقال ائذن لـ ، فدخل فقال له جعفريا سفيان إنك رجل يطلبك السلطان في بعض الأوقات وتحضر عنده وأنا اتقى السلطان فاخرج عنى غير مطرود ، فقال سفيان حدثني

<sup>(</sup>١ و٢) سورة إبراهيم الآية ٧ وسورة نوح الآية ١٢.

## في ذكر جعفر الصادق (ع)

بحديث أسمعه منك وأقوم ، فقال حدثني أبي عن جدي عن أبيه ، أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم قبال من أنعم الله عليه نعمة فليحمد الله ، ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله ، ومن أحزنه أمر فليقــل لا حول ولا قــوة إلا بالله ، فلما قام سفيان قال أبو جعفر خذها يا سفيان ثـلاثاً وأي ثـلاث ، وكان (عليـه السلام ) يقول لا يتم المعروف إلا بثلاث تعجيله وتصغيره وستره ، قـال بعض شيعته دخلت على جعفر وموسى ولده بين يـديه ، وهـ و يوصيـ بهذه الـوصية فحفظتها ، فكان مما أوصاه به أن قال له ، يا بني اقبل وصيتي واحفظ مقالتي تعش سيداً وتمت حميداً يا بني إنه من قنع بما قسم الله له استغنى ، ومن مد عينه إلى ما في يد غيره مات فقيراً ، ومن لم يرض بما قسم الله لـه اتهم ربه في قضائه ، ومن استصغر زلة نفسه استصغر زلة غيره ، يما بني من كشف حجاب غيره انكشفت عورته ، ومن سل سيف البغي قتل به ، ومن حفر لاخيه بشراً سقط فيها ومن داخل السفهاء حقر، ومن خالط العلماء وقر، ومن داخل مداخل السوء اتهم ، يا بني قل الحق لك وعليك ، وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال ، يا بني إذا طلبت الجود فعليك بمعادنه ، فإن للمروءة معادن ، وللمعادن أصولًا وللأصول فروعاً ، وللفروع ثمراً ولا يطيب ثمر إلا بفرع ، ولا فرع إلا بأصل ، ولا أصل ثـابت إلا بمعدن طيب ، يـا بني ا إذا زرت فزر الأخيار ولا تزر الأشرار ، فإنهم صخرة لا ينفجر ماؤها وشجرة لا يخضر ورقها وأزض لا يظهر عشبها .

وقال أحمد بن عمر بن مقداد الرازي ، وقع الذباب على وجه المنصور فذبه ، فعاد حتى أضجره ، وكان عنده جعفر بن محمد (عليه السلام) في ذلك الوقت ، فقال المنصور يا أبا عبدالله لم خلق الله الذباب؟ قال ليذل به الجبابرة فسكت المنصور . وقيل كان رجل من أهل السواد يلازم مجلس جعفر الصادق (عليه السلام) ويقعد طويلًا مقعده ، ففقده في بعض الأيام فسأل عنه فقال له رجل يريد أن ينقصه عنده ، إنه رجل قبطي ، فقال جعفر أصل الرجل عقله وحسبه دينه وكرمه وتقواه ، والناس في آدم مستوون فخجل الرجل . قال سفيان الثوري سمعت جعفر الصادق (عليه السلام)

يقول عزت السلامة حتى لقد خفي مطلبها ، فإن تك في شيء فيوشك أن تكون في تكون في الخمول ، وإن طلبته في الخمول ولم تجده فيوشك أن تكون في كلام السلف الصالح ، والسعيد من وجد في نفسه خلوة يشتغل بها عن الناس .

وحدث عبدالله بن الفضل بن الربيعي قال حج المنصور في سنة سبع وأربعين ومائة ، قدم المدينة ، قال للربيع ابعث إلى جعفر بن محمد من يأتينا به سعياً قتلني الله إن لم اقتله ، فتغافل الربيع عنه وناساه فأعاد عليه في اليـوم الثاني وأغلظ له في القول ، فأرسل إليه الربيع فلما حضر قال له الـربيع يـا أبا عبدالله اذكر الله تعالى فإنه قد أرسل اليك مالا دافع له غير الله ، وإنى أتخوف، فقال جعفر لا حول ولا قوة إلاَّ بالله العلي العظيم، ثم إن الربيع اتخذك أهل العراق إماماً يجيئون إليك زكاة أموالهم تلحد في سلطنتي وتتبع إلى الغواثل قتلني الله إن لم أقتلك ، فقال جعفر يا أمير المؤمنين ان سليمان أعطى فشكر ، وإن أيوب ابتلي فصبر ، وان يـوسف ظلم فغفر ، فهؤلاء أنبياء الله وإليهم يـرجع نسبـك ولك فيهم أسـوة حسنة ، فقـال المنصـور أجـل لقـد صدقت يا أبا عبدالله ارتفع إلى ههنا عندي ، ثم قال يا أبا عبدالله إن فلان الفلاني أخبرني عنك بما قلت لك فقال أحضره يا أمير المؤمنين ليوافقني على ذلك ، فأحضر الرجل الذي سعى به إلى المنصور فقال له المنصور أحقاً ما حكيت لي عن جعفر ، فقال نعم يا أمير المؤمنين ، قال جعفر فاستحلفه على ذلك فبدر الرجل وقال والله العظيم الذي لا إِلَّه إِلَّا الله هـ و عـ الم الغيبُ والشهادة الواحد الأحد الفرد الصمد الـذي لم يلد ولم يولـد ولم يكن له كفـواً أحمد وأخذ بعمد في صفات الله ، فقال جعفر يا أمير المؤمنين يحلف بما أستحلفه به ويترك يمينه هذا ، فقال المنصور حلفه بما تختار ، فقال جعفر (عليه السلام) قل برأت من حول الله وقوته والتجأت إلى حولي وقوتي لقـد فعل كذا وكذا فامتنع الرجل فنظر إليه المنصور منكراً فحلف بها فما كان بأسرع من أن ضرب برجله الأرض وقضى ميتاً مكانه في المجلس ، فقال

## في ذكر جعفر الصادق (ع)

المنصور جروا برجله وأخرجوه لعنه الله ، ثم قال لا عليك يـا أبا عبـدالله أنت البريء الساحة السليم الناحية المأمون الغائلة ، علي بالطيب والغالية فاتوا بالغالية فجعل يغلف بها لحيته إلى أن تركها تقطر ، وقال في حفظ الله وكلائته والحقه الربيع بجواثز حسنة وكسوة سنية ، قال الربيع فلحقته بذلك ثم قلت له يـا أبا عبـدالله إني رأيت قبلك ما لم تـره أنت ، ورأيت بعد ذلـك مـا رأيت ، ورأيتك تحرك شفتيك ، وكلما حركتهما سكن الغضب بـأي شيء كنت تحركهما جعلت فداك ، قال بدعاء جدى الحسين ( عليه السلام ) قلت وما هو يا سيدي قال قلت : « اللهم يا عدتي عند شدتي يا غوثي عند كربتي احرسني بعينك التي لا تنام واكفني بركنك المذي لا يرام وارحمني بقدرتك على فلا أهلك وأنت رجائي ، اللهم إنك أكبر وأجلُّ وأقدر مما أخاف واحذر ، اللهم بك أدرأ في نحره واستعيذ بك من شره ، إنك على كل شيء قدير ، قال الربيع فما نزلت بي شدة قط ودعوت به إلا فرج الله عنى ، قال الربيع ، وقلت لأبى عبدالله ، منعت الساعي بك إلى المنصور من أن يحلف يمينه ، واحلفته أنت تلك اليمين ، فما كان إلا أخل لوقته فتعجبت من ذلك ما منعناك فيه ؟ قال لأن في. يمينه الذي أراد أن يحلف بها توحيد الله وتمجيده وتنزيهه فقلت يحلم عليه ويؤخر عنه العقوبة وأحببت تعجيلها فاستحلفته بما سمعت فأخذه الله لوقته .

وروي أن داود بن علي بن العباس قتل المعلى بن خنيس مولى كان لجعفر الصادق (عليه السلام) فأخذ ماله ، فبلغ ذلك جعفر فدخل إلى داره ولم يزل ليله كله قائماً إلى الصباح ، ولما كان وقت السحر سمع منه وهو يقول في مناجاته ياذا القوة القوية وياذا المحال الشديد وياذا العزة التي كل خلقك لها ذليل أكفنا هذا الطاغية وانتقم لنا منه ، فما كان إلا أن ارتفعت الأصوات بالصراخ والعويل وقيل مات داود بن علي فجأة.

ولما بلغ جعفر الصادق (عليه السلام) قول الحكم بن عباس الكلبي : صلبنا لكم زيداً على جنع نخلة ولم أر مهديا على الجنع يصلب فرفع جعفر يديه إلى السماء وهما يرتعشان ، فقال اللهم سلط على.

الحكم بن العباس الكلبي كلباً من كلابك، فبعثه بنو أمية إلى الكوفة فافترسه الأسد في الطريق واتصل ذلك بالصادق فخر ساجداً وقال الحمد لله الذي انجزنا ما وعدنا.

وقال محمد بن سعيد لما خرج محمد بن عبدالله بن حسن فر جعفر بن محمد إلى ماله بالفرع ، فلم يزل هناك مقيماً حتى قتل محمد واطمأن الناس فرجع إلى المدينة وأقام بها .

وعن جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) قال لما رفعت إلى أبي جعفر المنصور بعد قتل محمد بن عبدالله بن الحسن ، نهرني وكلمني بكلام غليظ ثم قال لي يا جعفر قد علمت بفعل محمد بن عبدالله الذي يسمونه النفس الزكية وما نزل به ، وإنما انتظر الآن أن يتحرك منكم أحدفالحق الصغير بالكبير ، قال فقلت يا أمير المؤمنين حدثني أبي محمد بن علي عن أبيه الحسين عن الحسن بن علي بن أبي طالب أن رسول الله قال إن الرجل ليصل رحمه وقد بقي من عمره ثلاث سنين ، فيصله الله تعالى إلى ثلاث وثلاثين سنة ، وأن الرجل ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاث وشاد وثلاثون سنة فيصيرها الله تعالى إلى ثلاث سنين ، قال فقال لي الله عليك سمعت هذا من أبيك فقلت والله لقد سمعتها فردها على ثلاثاً ثم قال انصرف .

ومما حفظ من كلام جعفر الصادق في الحكمة والموعظة وغير ذلك قوله ، ما كل من رأى شيئاً قدر عليه ، ولا كل من قدر على شيء وفق له ولا كل من وفق أصاب له موضعاً ، فإذا اجتمعت النية والقدرة والتوفيق والإصابة فهناك السعادة .

وقال (عليه السلام) تأخير التوبة اغترار ، وطول التسويف حيرة والاعتداء على الله هلكه ، والإصرار على الذنب من مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون .

وقال (عليه السلام) أربعة أشياء القليل منها كثير : النار والعداوة والفقر والمرض . وسئل لم سمي البيت العتيق قال لأن الله تعالى عتقه من الطوفان .

## في ذكر جعفر الصادق (ع)

وقال (عليه السلام) صحبة عشرين يوماً قرابة ، وقال كفارة عمل السلطان الأحسان إلى الإخوان. وقال (عليه السلام) إذا دخلت منـزل أخيـك فـاقبـل الكرامة ما عدا الجلوس في الصدر . وقال البنات حسنات والبنون نعم ، والحسنات يثاب عليها والنعم مسؤول عنها . وقال (عليه السلام) من لم يستح من العيب ويرعوي عند المشيب ويخشى الله بظهر الغيب فلا خير فيه . وقال (عليه السلام) إياكم وملاحاة الشعراء فإنهم يطنبون بالمدح ويجودون بالهجاء . وكان يقول اللهم إنك بما أنت أهله من العفو أولى مني بما أنا أهله من العقوية . وقبال (عليه السيلام) من أكرمك فأكبرمه ، ومن استخف بيك فأكرم نفسك عنه . وقال منع الجود سوء الظن بالمعبود . وقال دعـا الله الناس في الدنيا بآبائهم ليتعارفوا ودعاهم في الآخرة بأعمالهم ليتجاوزوا ، فقال : « يا أيها الذين آمنوا ، يا أيها الذين كفروا » . وقال ( عليه السلام ) إن عيال المرء اسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمته فليوسع على أسرائه ، فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة عنه . وقال ثلاثة لا يزيد الله بها الرجل المسلم إلا عزاً: الصفح عمن ظلمه والاعطاء لمن حرمه والصلة لمن قطعه. وقال حفظ. انـرجل أخاه بعد وفاته في تـركته كـرم . وقال المؤمن إذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق ، وإذا رضى لم يدخله رضاه في باطل . وروى محمد بن حبيب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده (عليه السلام) ورفعه ، قال ما من مؤمن أدخل على قوم سروراً إلا خلق الله من ذلك السرور ملكاً يعبــد الله تعالى ويحمده ويمجده ، فإذا صار المؤمن في لحده أتاه ذلك السرور الذي أدخله على أولئك القوم ، فيقول أنا اليوم أونس وحشتك ، والقنك حجتك وأثبتك بالقول الثابت ، وأشهد بك مشاهد القيامة وأشفع بك إلى ربك وأريك منزلتك من الجنة . وقال إبراهيم بن مسعود كان رجل من التجار يختلف إلى جُخَّفُر بن محمد (عليه السلام) وبينه وبينه مودة وهو معروف بحسن حال ، فبجاء بعد حين إلى جعفر بن محمد وقد ذهب ماله وتغير حاله فجعل يشكو إلى جعفر فأنشده جعفر (عليه السلام):

فلا تجزع وإن اعسرت يموماً فقد ايسرت بالزمن الطويل

ولا تسيأس فإن الياس كفر لعل الله يغني عن قليل

وعن أبي حمزة الثمالي ، قال كنت مع أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق بين مكة والمدينة ، فالتفت فإذا عن يساره كلب أسود فقال له مالك قبحك الله ما أشد مسارعتك ، فإذا هـ و في الهواء يشبه الطائر فتعجبت من ذلك ، فقال هذا اعثم بريد الجن مات هشام الساعة وهو طائر ينعاه . وعن إبراهيم بن عبد الحميد قال اشتريت من مكة بردة وآليت على نفسى أن لا تخرج من ملكي حتى تكون كفني ، فخرجت بها إلى عرفة فوقفت فيها الموقف ثم انصرفت إلى المزدلفة فبعد أن صليت فيها المغرب والعشاء رفعتها وطويتها ووضعتها تحت رأسي ونمت ، فلما انتهيت لم أجدها فاغتممت لذلك غماً شديداً ، فلما أصبحت صليت وأفضيت مع الناس إلى منى ، فإني والله في مسجد الخيف إذ أتاني رسول أبي عبدالله جعفر الصادق ويقول لي قال لك أبو عبدالله تأتنا في هذه الساعة ، فقمت مسرعاً حتى دخلت على أبى عبدالله جعفر الصادق (عليه السلام) وهو في فسطاطه فسلمت عليسه وجلست ، فالتفت إلي وقال يا إبراهيم نحن نحب أن نعطيك بردة تكون لـك كفناً ، قلت والذي خلق إبراهيم لقد كانت معي بردة نعدها لذلك ولقد ضاعت منى في المزدلفة ، فأمر غلامه فأتاني ببردة فتناولتها فإذا هي والله بردتي بعينها ، فقلت بردتي يا سيدي فقال خذها واحمد الله تعالى يا إبراهيم فقد جمع الله عليك يا إبراهيم .

وروي عن جعفر الصادق (عليه السلام) أنه قال لغلامه با فد ، يا فد إذا كتبت رقعة أو كتاباً في حاجة وأردت أن تنجح حاجتك التي تريد فاكتب في رأس الورقة بقلم غير مديد: بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الصابرين المخرج مما يكرهون والرزق من حيث لا يحتسبون جعلنا الله وإياكم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال يا فد فكنت أفعل ذلك فتنجح حواثجي .

مناقب أبى جعفر الصادق (عليه السلام) فاضلة وصفاته في الشرف

## في ذكر جعفر الصادق (ع)

كاملة وشرفه على جهات الأيام سائلة ، وأندية المجد والعز بمفاخره ومآثره آهلة .

مات الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام سنة ثمان وأربعين ومائة في شوال ، وله من العمر ثمان وستون سنة أقام فيها مع جده على بن الحسين اثني عشر سنة وأياماً ، ومع أبيه محمد بن علي بعد وفاة جده ثلاث عشرة سنة ، وبقي بعد موت أبيه أربعاً وثلاثين سنة ، وهي مدة إمامته (عليه السلام) ، يقال إنّه مات بالسم في أيام المنصور وقبره بالبقيع ، دفن في القبر الذي فيه أبوه وجده وعم جده فلله دره من قبر ما أكرمه وأشرفه وأما أولاده فكانوا سبعة ، ستة ذكور وبنت واحدة ، وقيل كانوا أكثر من ذلك ، أسماء الذكور : موسىٰ الكاظم وإسماعيل ومحمد وعلي وعبدالله واسحق والبنت اسمها أم فروة رضوان الله عليهم .



## في ذكر موسى الكاظم (ع)

## الفصّ لل لسسّابع في ذكر أبي الحسن موسى الكاظم (عليه السلام)

وهو الإمام السابع وتاريخ ولادته ومدة إمامته ومبلغ عمره ووقت وفاته وعدد أولاده وذكر نسبه وكنيته ولقبه وغير ذلك مما يتصل به .

قال بعض أهل العلم الكاظم هو الإمام الكبير القدر ، والأوحد الحجة الحبر ، الساهر ليله قائماً القاطع نهاره صائماً ، المسمى لفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين كاظماً ، وهو المعروف عند أهل العراق بباب الحوائج إلى الله وذلك لنجح قضاء حواثج المسلمين .

قال الشيخ المفيد<sup>(1)</sup> كان أبو الحسن موسى الكاظم هو الإمام بعد أبيه ، والمقدم على جميع بنيه لاجتماع خصال الفضل فيه والكمال، وورود صحيح النصوص وجلي الأقوال عليه من أبيه ، بأنه ولي عهده والإمام القائم من بعده ، روى أبو علي الأرجائي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال دخلت على أبي عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام في منزله ، فإذا هو في مسجد في داره وهو يدعو ، وعلى يمينه ولده موسى الكاظم يؤمن على دعائه ، فقلت له جعلت فداك قد عرفت انقطاعي إليك وخدمتي لك فمن ولي الأمر بعدك ، فقال يا عبد الرحمن إن موسى لبس الدرع واستوت عليه فقلت لا أحتاج بعد هذا إلى شيء .

وروى عبد الأعلى عن الفيض بن المختار ، قال قلت لأبي عبدالله

<sup>(</sup>١) إرشاد المفيد ٢٨٤.

جعفر الصادق (عليه السلام ) خذ بيدي من النار من لنا بعدك ، فدخل موسى الكاظم وهو يومئذٍ غلام فقال هذا صاحبكم فتمسك به .

وعن أبي نجران عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبدالله جعفر الصادق (عليه السلام) بأبي أنت وأمي إن الأنفس يُغدى عليها ويُراح فإن كان ذلك فمن ، فقال جعفر إذا كان ذلك فهذا صاحبكم وضرب بيده على منكب موسى الكاظم .

ولد موسى الكاظم بالأبواء سنة ثمان وعشرين وماثة للهجرة ، وأما نسب أباً وأما فهو موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب (رض) وأما أمه فتسمى حميدة البربرية ، وأما كنيته فأبو الحسن والقاب كثيرة أشهرها الكاظم ثم الصابر ، والصالح والأمين ، صفته أسمر عميق شاعره السيد الحميري بوابه محمد بن الفضل ، نقش خاتمه الملك لله وحده ، معاصره الهادي موسى وهرون الرشيد ، وأما مناقبه وكراماته الظاهرة وفضائله وصفاته الباهرة فتشهدله بأنه قبة الشرف وعلاها وسما إلى أوج المزايا فبلغ اعلاها وذللت له كواهل السيادة وامتطاها ، وحكم في غنائم المجد فاختار صفاياها فاصطفاها ، فمن ذلك ما أخبر به الفضل بن الربيع عن أبيه عن جده أن المهدي لما حبس موسىٰ بن جعفر الكاظم رأى في النوم على بن أبي طالب (عليه السلام) وهو يقول: يا محمد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ، قال الربيع فأرسل إليَّ المهدي ليلاً فراعني وخفت من ذلك ، فلما دخلت عليه فإذا هو يقرأ هذه الآية وكان من أحسن الناس صوتاً ، فقال على الآن بموسى بن جعفر فجيء به فعانقه وأجلسه إلى جنبه ، وقال يا أبا الحسن إني رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في هذه الساعة في النوم ، فقرأ على كذا وكذا فتؤمني أن لا تخرج على ولا على أحد من ولدي ، فقال والله لا فعلت ذلك ولا هو من شأني ، قال صدقت، يا ربيع اعطه شلاثة آلاف دينار ورده إلى أهله إلى المدينة ، قال الربيع فاحكمت امره في ثاني ليلة وقضيت جميع حوائجه وما أصبح إلا وقد قطع أرضاً خوفاً عليه من العوائق .

قال حسام بن حاتم الأصم ، قال لى حاتم قال شقيق البلخي خرجت

## في ذكر موسى الكاظم (ع)<sup>°</sup>

حاجاً في سنة تسع وأربعين ومائة ، فنزلت القادسية فبينما أنها انظر الناس في مخرجهم إلى الحاج وزينتهم وكشرتهم ، إذ نظرت إلى شاب حسن الـوجـه شديد السمرة نحيف فوق ثيابه ثوب صوف مشتمل بشمله في رجليه نعلان وقد جلس منفرداً ، فقلت في نفسي هذا الفتى من الصوفية ويريد أن يخرج مع الناس فيكون كلا عليهم في طريقهم ، والله لأمضين إليه ولأوبخنه، فدنوت منه فلما رآني مقبلًا نحوه قال يـا شقيق اجتنبوا كثيـراً من الظن إن بعض الـظن إثم ثم تركني وولى، فقلت في نفسي إن هذا الأمر عظيم تكلم على ما في خاطري ونطق باسمي هذا عبد صالح لألحقنه وأسأله الدعاء ، وأن يحللني مما ظننته به ، فغاب عني ولم أره ، فلما نزلنا « واقضة » فإذا هو واقف يصلى فقلت هذا صاحبي أمضي إليه واستحلله ، فصبرت حتى فرغ من صلاته فالتفت إلى وقال يا شقيق «وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدي، ثم قام ومضى وتركنى ، فقلت هذا الفتى من الأبدال قد تكلم على سري مرتين ، فلما نزلنا « زبالا » وإذا أنا بالفتى قائم على البئر وأنا أنظر إليه وبيده ركوة يريد أن يستقى فيها الماء فسقطت الركوة من يده في البئر ، فرمق إلى السماء بطرف وسمعته يقول أنت ربي إذا اظمئت وهو قوتي إذا طلبت طعاماً ، ثم قال اللهم إلّهي وسيدي مالي سواك فلا تعدمنيها قال شقيق فوالله لقد رأيت الماء ارتفع إلى رأس البئر والركوة طافية عليه ، فمد يده وأخذها ملأى فتوضأ منها وصلَّى أربع ركعات ، ثم مال إلى كثيب رمل فجعل يقبض بيده ويجعل في الركوة ويحركها ويشرب ، فأقبلت نحوه وسلمت عليه فرد على السلام فقلت اطعمني من فضل ما أنعم الله عليك ، فقال يا شقيق لم تزل نعم الله على ظاهرة وباطنة فاحسن ظنك بربك ، ثم ناولني الركوة فشربت منها فإذا هو سويق سكر فوالله ما شربت قط ألذ منه ولا أطيب ، فشبعت ورويت وأقمت أياماً لا اشتهى طعاماً ولا شراباً ، ثم لم أره حتى حططنا بمكة فرأينه ليلة إلى جنب قبة السراب في نصف الليل وهو قائم يصلي بخشوع وأنين وبكاء ، فلم يزل كذلك إلى طلوع الفجر فلما أصبح جلس في مصلاه يسبح الله تعالى ثم قال إلى حاشيته الطواف . فركع الفجر هناك ثم صلّى فيه الصبح مع الناس ثم دخل الطواف ، فطاف إلى بعد شروق الشمس ثم صلّى خلف المقام ثم خرج

يريد الذهاب ، فخرجت خلفه أريد السلام عليه وإذا بجماعة قد طافوا به يميناً وشمالاً ومن خلفه ومن قدامه وإذا لـه حاشية وخدم وحشم وموال وأتباع قـد خرجوا معه ، فقلت لهم من هذا الفتى فقالوا هو موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب (عليهم السلام) فقلت لا يكون هذا إلا لمثل هذا، ثم إنى انصرفت ، وهذه الحكاية رواها جماعة من أهل التأليف والمحدثين رواها ابن الجوزي في كتابه مسير العزم الساكن إلى شرف الأماكن ، ورواها الحافظ عبد العزيز الأخضر الجنابذي في كتابه معالم العترة النبوية ، ورواها الرامهريزي قاضى القضاة في كتاب كرامات الأولياء ، وغيرهم ، ومن كتاب الدلايل الحميري ، روى احمد بن محمد عن أبي قتادة القمى عن أبي خالد الزبالي قال ، قدم علينا أبو الحسن الكاظم (عليه السلام) زبالة ومعه جماعة من أصحاب المهدى بعثهم في اشخاصه إليه إلى العراق من المدينة ذلك في مسكنه الأول فأتيته وسلمت عليه فسر برؤيتي وأوصاني بشراء حوائج له وتعبئتها عندي فرآني غير منبسط وأنا مفكر منقبض ، فقال مالى أراك منقبضاً فقلت وكيف لا ورأيتك سائراً وأنت تصير إلى هذا الطاغية ولًا آمن عليك منه ، فقال يا أبا خالد ليس علي منه بأس فإذا كــان في شهر كذا في يوم الفلاني في شهر كذا فانتظرني آخر النهار مع دخول الليـل ، فإني أوافيك إن شاء الله تعالى ، قال أبو خالد فما كان لي هم إلا إحصاء تلك الشهورُ والأيام إلى ذلك اليوم الذي وعدني أن يأتي فيه فخرجت وانتظرته إلى أن غربت الشمس فلم أر أحداً فداخلني الشك في أمره فلما كان دخول الليل فبينما أنا كذلك فإذا بسواد قد أقبل من ناحية العراق فإذا هو على بغلة أمام القطار فسلمت عليه وسررت بمقدمه وتخلصه ، فقال لى داخلك الشك يا أبا خالد فقلت الحمد لله الذي خلصك من هذه الطاغية فقال يا أبا خالـد إن لهم إلي عودة لا أتخلص منها . وعن عيسى المدائني قال خرجت سنة إلى مكة فأقمت مجاوراً ثم قلت أذهب إلى المدينة فأقيم بها سنة مثل ما أقمت بمكة ، فهو أعظم لثوابي وقدمت المدينة فنزلت طرف المصلى بجنب دار أبي ذر ( رض ) وجعلت اختلف إلى سيدي موسىٰ الكاظم ( عليه السلام ) فبينما أنا عنده في ليلة مطيرة إذ قال يا عيسى قم فقد انهدم البيت على متاعك ، فقمت

## في ذكر الإمام موسى الكاظم (ع)

فإذا البيت قد انهدم على المتاع ، فأكتريت قوماً كشفوا عن متاعي واستخرجت جميعه لم يذهب لي شيء غير سطل للوضوء فلما أتيته من الغد ، قال فقدت شيئاً من متاعك فندعو الله لك بالخلف فقلت ما فقدت غير سطل كنت أتوضأ به ، فأطرق رأسه ثلاثاً ثم رفعه فقال قد ظننت أنك انسيته قبل جارية رب الدار فاسألها عنه وقل لها أنسيت السطل في بيت الخلاء فرديه وأنها سترده عليك ، قال فسألتها عنه فردته . وعن عثمان بن عيسى قال ، قال موسى الكاظم لإبراهيم بن عبد الحميد قد لقيه سحراً وإبراهيم ذاهب إلى قبا وموسى داخل إلى المدينة ، يا إبراهيم إلى أين ، قال إلى قبا ، قال في أي شيء ، فقال أنا في كل سنة نشتري من هذا التمر ، فأردت أن آتي في هذه السنة إلى رجل في كل سنة نشتري منه نخلاً ، فقال له موسى وقد أمنتم الجراد ، ثم فارقه فوقع كلامه في صدره فلم يشتر شيئاً ، فما مرت خامسة حتى بعث الله جراداً فوقع كلامه في صدره فلم يشتر شيئاً ، فما مرت خامسة حتى بعث الله جراداً ذكر له أن الهادي قد هم بك ، قال لأهل بيته ومن يليه ما تشيرون به علي من الرأي ، فقالوا نرى أن تتباعد عنه وأن تغيب شخصك عنه فإنه لا يؤمن عليك من شره ، فتبسم ثم قال :

زعمت سخية أن ستغلب ربها ليغلبن مغالب الغلاب

ثم أنه رفع يبده إلى السماء ، فقال إلهي ، كم من عدو شحذ لي ظبة مديته وداف لي قواتل سمومه ، ولم تنم عني عين حراسته ، فلما رأيت ضعفي اعن احتمال الفوادح وعجزي عن كلمات الجوائح صرفت ذلك عني بحولك وقوتك لا بحولي وقوتي ، وألقيته في الحفيرة التي احتفرها إليَّ خائباً مما أمله في دنياه متباعداً عن ما يرجوه في أخراه ، فلك الحمد على قدر ما عممتني فيه من نعمك وما توليتني من جودك وكرمك . أللهم فخذه بقوتك وأفلل حده عني بقدرتك ، واجعل له شغلاً فيما يليه وعجزاً به عما ينويه اللهم واعدني عليه عدوةً حاضرة تكون من غيظي شفاء ومن حنقي عليه وفاء أوصل اللهم دعائي بالإجابة وانظم شكايتي بالتعبير وعرفه عما قليل ما وعدت به من الإجابة لعبيدك المضطرين ، إنك ذو الفضل العظيم والمن الجسيم ثم أن أهل بيته

انصرفوا عنه فلما كان بعد مدة يسيرة حتى اجتمعوا لقراءة الكتاب الوارد على موسى الكاظم بموت موسى الهادي وفي ذلك يقول بعضهم :

وسارية لم تسر في الأرض تبتغي محلاً ولم يقطع بها الأرض قاطع من أبيات مما قيل في الدعاء المستجاب .

وعن عبدالله بن إدريس عن ابن سنان ، قال حمل الرشيد في بعض الأيام إلى على بن يقطين ثياباً فاخرة أكرمه بها ومن جملتها دراعة منسوجة بالذهب سوداء من لباس الخلفاء ، فأنفذ بها على بن يقطين إلى موسى الكاظم ( عليه السلام ) فردها الإمام إليه وكتب إليه احتفظ بها ولا تخسرجها عن يدك فسيكون لك بها شأن تحتاج معه إليها ، فارتاب على بن يقطين بردها عليه ولم يدر ما سبب كلامه ذلك ثم احتفظ بالدراعة وجعلها في سفط وختم عليها ، فلما كان بعد ذلك بمدة يسيرة تغير على بن يقطين على بعض غلمانه ممن كان يختص بأموره ويطلع عليها ، فصرفه عن خدمته وطرده لأمر أوجب ذلك منه ، فسعى الغلام بعلى بن يقطين إلى الرشيد وقال له أن على بن يقطين يقول بإمامة موسى الكاظم ، وأنه يحمل إليه في كل سنة زكاة ماله والهدايا والتحف ، وقد حمل إليه في هذه السنة ذلك وصحبته الدراعة السوداء التي أكرمه بها أمير المؤمنين في وقت كذا فاستشاط الرشيد لذلك غضباً شديـداً وقال لأكشفن عن ذلـك ، فإن كـان الأمر على ما ذكرت ازهقت روحه وذلك من بعض جزائه ، فأنفذ في الوقت والحين أن يحضر علي بن يقطين ، فلما مثل بين يديه قال ما فعلت بالدراعة السوداء التي كسوتكها واختصصتك بها من مدة من بين سائر خواصي ، قال هي عندي يا أمير المؤمنين في سفط في طيب مختوم عليها ، فقال احضرها الساعة فقال نعم يا أمير المؤمنين السمع والطاعة فاستدعى بعض خدمه فقال امض وخمذ مفتاح البيت الفلاني من داري وافتح الصندوق الفلاني وائتني بالسفط الذي فيه على حالته بختمه ، فلم يلبث الخادم إلا قليلًا حتى عاد وفي صحبته السفط مختوماً على حالته بختمه ، فوضع بين يدي الرشيد فأمر بفك ختمه ففك وفتح السفط فإذا بالدراعة فيه مطوية ومدفونة بالطيب على حالها لم تلبس

## في ذكر الإمام موسى الكاظم (ع)

ولم تدنس ولم يصبها شيء من الأشياء ، فقال لعلي بن يقطين ردها إلى مكانها وخذها وانصرف راشداً فلن نصدق بعدها عليك ساعياً ، وأمر أن يتبع بجائزة سنية وأمران يضرب الساعي ألف سوط فضرب فلما بلغوا إلى خمسمائة سوط مات تحت الضرب قبل الألف .

وكان موسى الكاظم (عليه السلام) أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم كفاً وأكرمهم نفساً ، وكان يتفقد فقراء المدينة ويحمل إليهم الدراهم والدنانير إلى بيوتهم والنفقات ، ولا يعلمون من أي جهة وصلهم ذلك ولم يعلموا بذلك إلا بعد موته (عليه السلام) وكان كثيراً ما يدعو «اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب . وحكي أن الرشيد سأله يوماً كيف قلتم نحن ذرية رسول الله (ص) وأنتم بنو علي وإنما ينسب الرجل إلى جده لأبيه دون جده لأمه ، فقال الكاظم (عليه السلام) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله المرحمن الرحيم : « ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس » وليس لعيسى أب وإنما الحق بذرية الأنبياء من قبل أمه وكذلك الحقنا بذرية النبي من قبل أمنا فاطمة الزهراء وزيادة أخرى يا أمير المؤمنين قبال الله عزّ وجلّ : فمن حاجك فيه من بعدما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل . . . فرا ولم يدع (ص) عند مباهلة النصارى غير علي وفاطمة والحسن والحسين وهما الأبناء .

وروي أن موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) أحضر ولده يوماً فقال لهم يا بني إني موصيكم بوصية من حفظها انتفع بها ، إذا أتاكم آت فأسمع أحدكم في الأذن اليمنى مكروهاً ، ثم تحول إلى الأذن اليسرى فاعتذر وقال لم أقل شيئاً فاقبلوا عذره .

وروي عن موسى بن جعفر عن آبائه مرفوعاً قال قـال رسول الله ( ص ) نظر الولد إلى والده حباً له عبادة .

<sup>(</sup>١ و٢) سورة الأنعام الآية ٨٥ وسورة آل عمران الآية ٦١.

وعن اسحق بن جعفر قال سألت أخي موسى بن جعفر قلت أصلحك الله أيكون المؤمن خائناً ؟ قال : لا يكون كذاباً ، ثم قال حدثني أبي جعفر الصادق عن آبائه قال سمعت رسول الله (ص) يقول كل خلة يطوي المؤمن ليس الكذب والخيانة .

وروى أحمد بن عبدالله بن عماد عن محمد بن علي النوفلي قال كان السبب في أخذ الرشيد موسى بن جعفر وحبسه أنه سعى به إليه جماعة وقالوا أن الأموال تحمل إليه من جميع الجهات والزكوات والأخماس وأنه اشترى ضيعة سماها التيسيرية بثلاثين ألف دينار ، فخرج الرشيد في تلك السنة يريد الحج وبدأ بدخول الى المدينة ، فلما أتاها استقبله موسى بن جعفر في جماعة من الأشراف ، فلما دخلها واستقر ومضى كل إلى سبيله ذهب موسى على جاري عادته إلى المسجد ، وأقام الرشيد إلى الليل وسار إلى قبر رسول الله (ص) ، فقال يا رسول الله إني اعتذر اليك من أمر أريـد أن أفعله وهو أن أمسك موسى بن جعفر فإنه يريد التشعيب بين أمتك وسفك دماثهم ، وإنى أريد حقنها ثم خرج فأمر به فأخذ من المسجد ودخل به إليه فقيده في تلك الساعة واستدعى بقبتين فجعل كل واحدة منهما على بغل ، في إحدى القبتين وسترها بالسقلاط وجعل مع كل واحدة منهما خيلًا وأرسل بواحدة منهما على طريق البصرة وبواحدة على طريق الكوفة ، وإنما فعل الرشيد ذلك ليعمى أمره على الناس وكان موسى الكاظم في القبة التي أرسل بها على طريق البصرة ، وأوصى القوم الذين كانوا معه أن يسلموه إلى عيسى بن جعفر بن منصور ، وكان على البصرة يـومثذِ واليـأ فلسموه إليـه فتسلمه منهم وحبسـه عنده سنـة ، فبعد السنة كتب إليه الرشيد في سفك دمه وإراحته منه ، فاستدعى عيسى بن جعفر بعض خواصه وثقاته اللاثذين به والناصحين له فاستشارهم بعد أن أراهم ما كتب به إليه الرشيد ، فقالوا نشير عليك بالاستعفاء من ذلك وإن لا نفع فيه ، فكتب عيسى بن جعفر إلى الرشيد يقول يا أمير المؤمنين كتبت إلى في هـذا الرجـل وقد اختبـرته طـول مقامـه في حبسي بمن حبسته معـه عيناً عليـه لتنظروا حيلته وأمره وطويته بمن له المعرفة والدراية ويجري من الإنسان مجرى

## في ذكر جعفر الصادق(ع)

الدم فلم يكن منه سوء قط ، ولم يذكر أمير المؤمنين إلا بخير ، ولم يكن عنده تطلع إلى ولاية ولا خروج ولا شيء من أمر الدنيا ولا قط دعا على أمير المؤمنين ولا على أحد من الناس ، ولا يدعو إلا بالمغفرة والرحمة له ولجميع المسلمين مع ملازمته للصيام والصلاة والعبادة ، فإن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني من أمره وينفذ من يتسلمه مني أولا سرحت سبيله فإني منه في غاية الحرج .

وروي أن شخصاً من بعض العيون التي كانت عليه في السجن رفع إلى عيسى بن جعفر أنه سمعه يقول في دعائه « اللهم إنـك تعلم اني كنت أسألـك أن تفرغني لعبادتك ، اللهم وقد فعلت فلك الحمـد . فلمـا بلغ الرشيـد كتاب عيسى بن جعفر، كتب إلى السندي بن شاهك أن يتسلم موسى بن جعفر الكاظم من عيسى ، وأمره فيه بأمره ، فكان الـذي تولى بـه قتله السنـدي أن يجعل له سما في طعام وقدمه إليه وقيل في رطب فأكل منه موسى بن جعفر (عليه السلام) ثم أنه أقام موعوكاً ثلاثة أيام ومات ، ولما مات موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أدخل السندي بن شاهك لعنه الله الفقهاء ووجوه النـاس من أهل بغداد وفيهم أبو الهيثم بن عدي وغيره ينظرون إليه إنه ليس بـ أثر من جراح أو مغل أو خنق وأنه مات حتف أنفه ، وقد كان قوم زعموا في أيام موسى الكاظم ( عليه السلام ) أنه هو القائم المنتظر ، وجعلوا حبسه هو الغيبة المذكورة للقائم ، فأمر يحيى بن خالد أن يوضع على الجسر ببغداد وأن ينادى هذا موسى بن جعفر الذي تزعم الرافضة أنه لا يموت فانظروا إليه ميتاً ، فنظر الناس إليه ثم أنه حمل ودفن في مقابر قريش بباب التبن . وروي أنه لما حضرته الوفاة سأل من السندي أن يحضر مولاه مديناً ينزل عند دار العباس بن محمد في مشرعة القصب ليتولى غسله ودفنه وتكفينه فقال له السندي أنا أقوم لك بذلك على أحسن شيء وأتمه ، فقال إنا أهل بيت مهور نسائنا ، وحجج مبرورنا وكفنُ ميتنا من خالص أموالنا ، وأريد أن يتولى ذلك مولاي هذا فأجابه إلى ذلك واحضره إياه فوصاه بجميع ما يفعل ولما أن مات تـولى ذلك جميعـه مولاه المذكور.

ومن كتاب الصفوة لابن الجوزي قال بعث موسى بن جعفر (عليه السلام) إلى الرشيد من الحبس برسالة كتب إليه فيها أنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا انقضى معه عنك يوم الرخاء حتى نمضي جميعاً إلى يوم ليس له انقضاء هناك يخسر المبطلون.

وروى اسحق بن عمارة قال لما حبس هارون موسىٰ الكاظم عليه السلام دخل عليه السجن ليلاً أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة فسلما عليه وجلسا عنده وأرادا أن يختبراه بالسؤال لينظرا مكانه من العلم ، فجاءه بعض الموكلين بالكاظم (عليه السلام) فقال له إن نوبتي قد فرغت وأريد الانصراف إلى غد إن شاء الله ، فإن كان لك حاجة تأمرني أن آتيك بها معي إذا جئتك غداً ، فقال مالي حاجة انصرف ثم قال لأبي يوسف ومحمد بن الحسن إني لأعجب من هذا الرجل يسألني أن أكلفه حاجة يأتيني بها غذاً إذا جاء وهو ميت في هذه الليلة فأمسكا عن سؤاله وقاما ولم يسألا عن شيء ، والله وقالا أردنا أن نسأله عن الفروض والسنة أخذ يتكلم معنا علم الغيب ، والله لنرسل خلف الرجل من يبيت عند باب داره وننظر ما يكون من أمره فأرسلا شخصاً من جهتهما جلس على باب ذلك الرجل ، فلما كان أثناء الليل وإذا سلحراخ والواعية فقيل لهم ما الخبر فقالوا مات صاحب البيت فجأة فعاد بالهما الرسول وأخبرهما بذلك فتعجبا من ذلك غاية العجب .

كانت وفاة أبي الحسن موسى الكاظم (عليه السلام) لخمس بقين من شهر رجب الفرد سنة ثلاث وثمانين وماثة وله من العمر خمس وخمسون سنة كان مقامه منها مع أبيه عشرين سنة وبقي بعد وفاة أبيه خمساً وثلاثين سنة وهي مدة إمامته (عليه السلام).

وأما أولاده فقال الشيخ المفيد (ره) كان لأبي الحسن موسى بن جعفر سبعة وثلاثون ولداً ما بين ذكر وأنثى وهم: علي بن موسى الرضا الإمام وإبراهيم والعباس والقاسم لأمهات أولاد وإسماعيل وجعفر وهارون والحسن أشقاء لأم ولد، وعبدالله واسحق وعبيدالله وزيد والحسن والفضل وسليمان لأمهات شتى وأحمد ومحمد وحمزة أشقاء ولأم ولد، وفاطمة الكبرى وفاطمة

## في ذكر موسى الكاظم (ع)

الصغرى ورقية وحليمة وأم أسماء ورقية الصغرى وكلثوم وأم جعفر وأم لبانة وزينب وخديجة وعايشة وآمنة وحسنة وبريرة وعلية وأم سلمة وميمونة وأم كلثوم. وكان أفضل أولاد موسى الكاظم (عليه السلام) وأنبههم ذكراً وأجلهم قدراً علي بن موسى الرضا وكان أحمد بن موسى كريماً جليلاً كبيراً موقراً وكان أبوه موسى الكاظم يحبه ووهب له ضيعة اليسيرية ، ويقال إن أحمد ابن موسى اعتق له ألف مملوك ، وكان محمد بن موسى صاحب وضوء وصلاة ليله كله يتوضأ ويصلي ويرقد ، ثم يقوم فيتوضاً ويصلي ويرقد هكذا إلى الصباح ، قال بعض شيعة أبيه ما رأيته قط إلا ذكرت قوله تعالى : ﴿ كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون ﴾ (١) ، وكان إبراهيم بن موسى شجاعاً كريماً وتقلد الأمر على اليمن في أيام المأمون من قبل محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) ولكل واحد من أولاد أبي الحسين موسى المذكور الكاظم (عليه السلام) فضل مشهور .

(١) سورة الذاريات الآية ١٧.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

•

# الفصّ النّ امن الفصّ النّ النّ السنّ المن السلام ) في ذكر أبي الحسن على بن موسى الرضا (عليه السلام)

وهـو الإمام الثامن، تاريخ ولادته ومـدة إمامتـه ومبلغ عمره ووقت وفـاته وعدد أولاده وذكر كنيته ونسبه ولقبه وغير ذلك مما يتصل به .

قال الشيخ كمال الدين بن طلحة تقدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) وزين العابدين علي بن الحسين (عليه السلام) وجاء علي بن موسى الرضا هذا ثالثهما ، ومن أمعن نظره وفكره وجده في الحقيقة وارثهما نما إيمانه وعلا شأنه وارتفع مكانه وكثر أعوانه وظهر برهانه ، حتى أدخله الخليفة المأمون محل مهجته وأشركه في مملكته وفوض إليه أمر خلافته وعقد له على رؤوس الإشهاد عقد نكاح ابنته وكانت مناقبه علية وصفاته سنية ونفسه الشريفة زكية هاشمية وأرومته الكريمة نبوية .

قال صاحب الإرشاد (ره) كان الإمام القائم بعد موسى الكاظم ولـده على بن موسى الرضا (عليه السلام) لفضله على جماعة أهل بيته وبنيه واخوته ووفور علمه وغزير حلمه وإجماع الخاصة والعامة على اجتماع ذلك فيه ، والنص بالإمامة من أبيه ، وإشارته إليه بذلك دون سائر أهل بيته وبنيه .

وممن روى ذلك من أهل العلم والدين داود بن كثير الرقي قال قلت

<sup>(</sup>١) إرشاد المفيد ٣٠٤.

لموسى الكاظم جعلت فداك إني قد كبرت سني فخذ بيدي وانقذني من النار من صاحبنا بعدك ، قال فأشار إلى ابنه أبي الحسن الرضا فقال هذا صاحبكم بعدي .

وعن زياد بن مروان العبدي قال دخلت على موسى الكاظم وعنـده ابنه أبو الحسن الرضا فقال لي يا زياد هـذا ابني علي كتابـه كتابي وكــلامه كــلامي ورسوله رسولى وما قال فالقول قوله .

وعن المخزومي وكانت أمه من ولد جعفر بن أبي طالب (رض) قال بعث موسى الكاظم فجمعنا ثم قال أتدرون لم جمعتكم فقلنا لا، قال اشهدوا أن ابني هذا وأشار إلى علي بن موسى الرضا هو وصبي والقائم بأمري وخليفتي من بعدي ، من كان له عندي دين فليأخذه من ابني هذا ، ومن كانت له عندي عدة فليستنجزها منه ، ومن لم يكن له بد من لقائي فلا يلقني إلا بكتابه .

ولد علي بن موسى الرضا (عليه السلام) في المدينة سنة ثمان وأربعين ومائة للهجرة وقيل سنة ثلاث وخمسين ومائة ، وأما نسبه أبا وأما فهو علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، وأما أمه فأم ولد يقال لها أم البنين واسمها أروى وقيل شقراء النوبية وهو لقب لها ، وأما كنيته فأبو الحسن ، وأما ألقابه فالرضا والصابر والزكي والولي وأشهرها الرضا ، صفته معتدل القامة شاعره دعبل الخزاعي بوابه محمد بن الفرات نقش خاتمه حسبي الله ، معاصره الأمين والمأمون وأما مناقبه (عليه السلام) فمن ذلك ما كان أكبر دلائل برهانه وشهد له بعلو قدره وسمو مكانه ، وهو أنه لما جعله المأمون ولي عهده وأقامه خليفة من بعده كان في حاشيته أناس قد كرهوا ذلك وخافوا خروج الخلافة عن بني العباس ، وعودها على بني فاطمة ، فحصل عندهم من علي بن موسى الرضا (عليه السلام) نفور ، وكانت عادة الرضا إذا عنده من علي بن موسى الرضا (عليه السلام) نفور ، وكانت عادة الرضا إذا جاء إلى دار المأمون ليدخل عليه بادر من في الدهليز من الحجاب وأهل

النوبة من الخدم والحشم بالقيام له والسلام عليه ويرفعون له الستر حتى يدخل ، فلما حصلت لهم هذه الفترة تفاوضوا في أمر هذه القضية ودخل منها في قلوبهم شيء ، قالوا فيما بينهم إذا جاء ليدخل على الخليفة بعد هذا اليوم نعرض عنه ولا نرفع له الستر ، واتفقوا على ذلك فيما بينهم فبينما هم جلوس إذ جاء الرضا (عليه السلام) على جاري عادته فلم يملكوا أنفسهم أن قاموا وسلموا عليه ورفعوا له الستر ، فلما دخل أقبل بعضهم على بعض يتلاومون على كونهم ما فعلوا ما اتفقوا عليه ، وقالوا الكرة الثانية إذا جاء لا نرفعه له ، فلما كان اليوم الثاني وجاء الرضا (عليه السلام) على عادته قاموا وسلموا عليه ولم يرفعواله الستر ، فجاءت ريح شديدة فدخلت في الستر ورفعته أكثر مما كانوا يرفعونه له فدخل ، ثم سكنت ثم عند خروجه جاءت الريح أيضاً من الجانب الآخر فرفعته له وخرج ، فأقبل بعضهم على بعض وقالوا إن لهذا الرجل عند الله منزلة وله منه عناية انظروا إلى الريح كيف جاءت ورفعت له الستر عند دخوله وعند خروجه من الجهتين ارجعوا إلى ما كنتم عليه من الستر عند دخوله وعند خروجه من الجهتين ارجعوا إلى ما كنتم عليه من خدمته فهو خير لكم .

وعن صفوان بن يحيى قال مضى موسى الكاظم (عليه السلام) وقام ولده من بعده أبو الحسن الرضا (عليه السلام) وتكلم خفنا عليه من قبلك وقلنا له انك أظهرت أمراً عظيماً وأنا نخاف عليك من ذلك الطاغية يعني هرون الرشيد قال ليجهدن جهده فلا سبيل له على .

قال صفوان فحدثني الثقة أن خالد بن يحيى البرمكي قال لهرون الرشيد هذا علي بن موسى الرضا قـد تقدم وادعى الأمـر لنفسه فقـال هرون يكفينـا ما صنعنا بأبيه تريد أن نقتلهم جميعاً .

وعن مسافر قال كنت مع أبي الحسن الرضا بمنى فمر يحيى بن خالد البرمكي وهو مغطى وجهه بمنديل من الغبار ، فقال الرضا (عليه السلام) مساكين هؤلاء لا يدرون ما يحل بهم في هذه السنة ، فكان من أمرهم ما كان قال وأعجب من هذا أنا وهارون كهاتين ، وضم اصبعيه السبابة والوسطى قال

مسافر فوالله ما عرفت حديثه في هارون إلا بعد موت الرضا ودفنه إلى جانبــه . وعن موسى بن عمران قال رأيت علي بن موسى الرضا في المدينة وهارون الرشيد يخطب ، قال أتروني وإياه ندفن في بيتواحد، وعن حمزة بن جعفر الإرجاثي قال خرج هارون الرشيد من المسجد الحرام من باب ، وخرج على بن موسى الرضا من باب ، فقال الرضا (عليه السلام) وهو يعني هارون يا بعد الدار وقرب الملتقى يا طوس يا طوس يا طوس ستجمعينني وإياه ، ومن ذلك ما روي عن بكر بن صالح قال أتيت الرضا (عليه السلام) فقلت امرأتي أخت محمد بن سنان ، وكان من خواص شيعتهم ، بها حمل فادع الله أن يجعله ذكراً قال هما إثنان فوليت وقلت اسمى واحداً محمداً والآخر علياً ، فدعاني وردني فأتيته فقال سم واحداً علياً والأخرى أم عمرو ، فقدمت الكوفة فولدت لى غلاماً وجارية فسميت الذكر علياً والأنثى أم عمرو كما أمرني ، وقلت لأمى ما معنى أم عمرو قالت جدتك كانت تسمى أم عمر ، ومن كتاب أعلام الورى للطبرسي قال روى الحاكم أبو عبدالله الحافظ بإسناده عن محمد بن عيسى عن أبي حبيب ، قال رأيت النبي (ص) في المنام وكأنه قد وافى المسجد الذي ينزله الحجاج من بلدنا في كـل سنة ، وكـأني مضيت إليه وسلمت عليه ووقفت بين يديه فوجدت عنده طبقاً من خوص المدينة فيه تمر صيحاني وكأنه قبض قبضة من ذلك التمر فناولنيها فعددتها فوجدتها ثمانية عشر تمرة فتأولت إني أعيش بعدد كل تمرة سنة ، فلما كان بعد عشرين يـوماً وأنـا في أرض لى تعمر للزراعة ، إذا جاءني من أخبرني بقدوم أبي الحسن الرضا (عليه السلام) من المدينة ونـزوله ذلـك المسجد ، ورأيت النـاس يسعون إلى السلام عليه من كل جانب، فمضيت نحوه فإذا هو جالس في الموضع الذي رأيت النبي ( ص ) فيه ، وتحته حصير مثل الحصير الذي رأيتها تحته ( ص ) وبين يديه طبق من خوص وفيه تمر صيحاتي فسلمت عليه فرد على السلام فاستدناني وناولني قبضة من ذلك التمر فعددتها فإذا هي بعدد ما ناولني رسول

الله (ص) في النوم ثماني عشرة حبة تمر ، فقلت زدني فقال لـو زادك رسول الله لزدناك .

وروى الحافظ أيضاً بإسناده عن سعيـد بن سعد عن أبي الحسن الـرضا (عليه السلام) أنه نظر إلى رجل فقال ، يا عبد اوص بمـا تريـد واستعد لمـا لا بد منه فمات الرجل بعد ذلك بثلاثة أيام .

وعن الحسين بن موسى ، قال كنا حول أبي الحسن الإمام على الرضا ونحن شباب من بني هاشم ، إذ مر علينا جعفر بن على العلوي وهو رث الهيئة فنظر بعضنا إلى بعض مستزرين لهيئته فقال الرضا (عليه السلام) سترونه عن قريب كثير المال كثير الخدم حسن الهيئة ، فما مضى إلا شهر واحد حتى ولي أمرة المدينة وحسنت حالته وكان يمر علينا وحوله الخدم والحشم يسيرون بين يديه .

وعن الحسين بن يسار قال ، قال لي الرضا أن عبدالله يقتل محمداً فقلت عبدالله بن هارون يقتل محمد بن هارون قال نعم عبدالله المأمون يقتل محمد الأمين فكان كما قال (عليه السلام).

وعن أبي الحسن القرضي عن أبيه قال حضرنا مجلس أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فجاءه رجل فشكى إليه حاله فأنشأ الرضا يقول:

اعــذر أخــاك عــلى ذنــوبــه وأصـبــر وغطَّ عـلى عـيــوبــه واصـبــر على سفــه السفيــه ولــلزمــان عــلى خــطوبــه ودع الــجــواب تـفـضــلا وكـن الــظلوم عـلى حسيبــه

وعن محمد بن يحيى الفارسي قال: نظر أبو نواس إلى علي بن موسى الرضا ذات يوم وقد خرج من عند المأمون على بغلة له فارهة فدنا منه وسلم عليه وقال يا ابن رسول الله قلت فيك أبياتاً أحب أن تسمعها مني فقال له قل فأنشأ أبو نواس يقول:

مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم كلما ذكروا

من لم يكن علويا حين تنسبه فما له أولئك القوم أهل البيت عندهم علم الك

فما له في قديم الدهر مفتخر علم الكتاب وما جاءت به السور

فقال قد جئتنا بأبيات ما سبقك بها أحد ما معك يا غلام من فاضل نفقتنا قال ثلاث مائة دينار ، قال ادفعها إليه ثم بعد أن ذهب إلى بيته قال لعله استقلها سق يا غلام إليه البغلة .

ونقل الطوسي (ره) في كتابه عن أبي الصلت الهروي قال دخل دعبل الخزاعي على على بن موسى الرضا (عليه السلام) بمرو، فقال يا ابن رسول الله إني قلت فيكم أهل البيت قصيدة وآليت على نفسي أن لا أنشدها أحداً قبلك وأحب أن تسمعها مني فقال له الإمام أبو الحسن علي بن موسى الرضا هات هات فأنشأ يقول:

ذكرت محل الربع من عرفات وقد خانني صبري وهاجت صبابتي مدارس آيات خلت من تلاوة لأل رسول الله بالخيف من منى ديار علي والحسين وجعفر ديار لعبدالله والفضل صنوه منازل كانت للصلاة وللتقى منازل جبريل الأمين يحلها منازل وحي معدن الله علمه قفا نسأل الدار التي حف أهلها أحب قصي الدار من أجل حبهم أحب قصي الدار من أجل حبهم مطاعيم في الإعسار في كل مشهد مطاعيم في الإعسار في كل مشهد أشمة عدل يقتدى بفعالهم

فأجريت دمع العين في الوجنات رسوم ديار اقفرت وعرات ومنزل وحي مقفر العرصات وبالبيت والتعريف والجمرات وحمزة والسجاد ذي الثفنات نجي رسول الله في الخلوات وللصوم والتطهير والحسنات من الله بالتسليم والرحمات سبيل رشاد واضح الطرقات متى عهدهم بالصوم والصلوات فأمسين في الأقطار مفترقات واهجر فيهم أسرتي وثقاتي فهم خير سادات وخير حماة لقد شرفوا بالفضل والبركات

فيا رب زد قلبي هدى وبصيرة لقد أمنت نفسي بهم في حياتها ألم تر أني مذ ثلاثين حجة أرى فيأهم في غيرهم متقسما إذا وتروا مدوا إلى أهل وترهم وآل رسول الله نحف جسومهم سأبكيهم ما ذر في الأفق شارق وما طلعت شمس وحان غروبها دبار رسول الله أصبحن بلقعا وآل زياد في القصور مصونة فلولا الذي أرجوه في اليوم أوغد خروج إمام لا محالة خارج يميز فينا كل حق وباطل يميز فينا كل حق وباطل

وزد حبهم يا رب في حسناتي وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي أروح وأغدو دائم الحسرات وأيديهم من فيئهم صفرات أكفاعن الأوتار منقبضات وآل زياد غلظوا الفقرات وباليل أبكيهم وبالغدوات وآل زياد تسكن الحجرات وآل رسول الله في الفلوات تقطع نفسي إثرهم حسرات يقوم على اسم الله بالبركات ويجزي على النعماء والنقمات فغير بعيد كلما هو آت

وهي قصيدة طويلة عدد أبياتها مائة وعشرون اقتصرت منها على هذا القدر . ولما فرغ دعبل (ره) من إنشادها نهض أبو الحسن الرضا (عليه السلام) وقال لا تبرح ، فانفذ إليه صرة فيها مائة دينار واعتذر إليه فردها دعبل وقال والله ما لهذا جئت وإنما جئت للسلام عليه والتبرك بالنظر إلى وجهه الميمون ، وإني لفي غنى فإن رأى أن يعطيني شيئاً من ثيابه للتبرك فهو أحب إلي فأعطاه الرضا جبة خز ورد عليه الصرة ، وقال للغلام قال له خذها ولا تردها فإنك ستصرفها أحوج ما تكون إليها فأخذها وأخذ الجبة ثم أقام بمرو مدة ، فتجهزت قافلة تريد العراق فتجهز صحبتها فخرج عليهم اللصوص في أثناء الطريق ونهبوا القافلة عن آخرها ولزموا جماعة من أهلها فكتفوهم وأخذوا ما معهم ومن جملتهم دعبل فساروا بهم غير بعيد ثم جلسوا يقتسمون أموالهم فتمثل مقدم اللصوص وكبيرهم يقول:

أرى فياهم في غيرهم متقسماً وأيديهم من فيئهم صفرات

ودعبل يسمعه ، فقال أتعرف هذا البيت لمن ، قال وكيف لا أعرفه وهـو لرجل من خزاعة يقال له دعبل شاعر أهل البيت عليهم السلام قاله في قصيدة مدحهم بها ، فقال دعبل فأنا والله صاحب القصيدة وقائلها فيهم فقال ويلك انتظر ماذا تقبول ، قال والله الأمر أشهر من ذلك اسبأل أهبل القيافلة وهؤلاء الممسوكين معكم يخبروكم بـذلـك ، فسألهم فقـالـوا بـأسـرهم هـذا دعبـل الخزاعي شاعر أهل البيت المعروف الموصوف ، ثم أن دعبل أنشدهم القصيدة من أولها إلى آخرها عن ظهر قلب ، فقالوا قد وجب حقك علينا وقد أطلقنا ورددنا جميع ما أخذنا منها إكراماً لك يـا شاعـر أهل البيت ، ثم أنهم أخذوا دعبل وتوجهوا به إلى قم ووصلوه بمال وسألوه في بيع الجبة التي اعطاها له أبو الحسن الرضا ودفعوا له فيها ألف دينار ، فقال لا أبيعها وإنما أخذتها للتبرك معى من أثره ، ثم أنه رحل من عندهم من قم بعد ثلاثة أيام ، فلما صار خارج البلد على نحو ثلاثة أميال وقيل ثلاثة أيام خرج عليه قوم من أحداثهم أخذوا الجبة منه ، فرجع إلى قم وأخبر كبارهم بذلك ، فأخذوا الجبة منهم وردوها عليه ثم قالوا نخشى أن تؤخذ هذه الجبة منك يأجذها غيرنا ثم لا ترجع إليك فبالله إلا ما أخذت الألف وتـركتها ، فـأخذ الألف منهم وأعـطاهم الجبة ثم سافر عنهم .

وعن أبي الصلت (ره) قال قال دعبل (رض) لما أنشدت مولاي الرضا هذه القصيدة وانتهيت إلى قولي :

خسروج إمام لا محالة قائم يقوم على اسم الله والبركات يسميز فينا كل حق وباطل ويجزي على النعماء والنقمات

بكى الرضا (عليه السلام) ثم رفع رأسه إلى وقال يا خزاعي نطق روح القدس على لسانك بهذا البيت، أتدري من هذا الإمام الذي تقول، قلت لا أدري إلا أني سمعت يا مولاي بخروج إمام منكم يملأ الأرض عدلاً فقال يا دعبل الإمام بعدي محمد ابني وبعده عليّ ابنه، وبعد علي ابنه الحسن وبعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته المطاع في ظهوره، ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملاً الأرض عدلاً

كما ملئت جوراً .

قال إبراهيم بن العباس سمعت العباس يقول ما سئل الرضاعن شيء الا علمه ، ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان إلى وقت عصره ، وكان المأمون يمتحنه بالسؤال عن كل شيء فيجيبه الجواب الشافي ، وكان قليل النوم كثير الصوم لا يفوته صيام ثلاثة أيام في كل شهر ويقول ذلك صيام الدهر ، وكان كثير المعروف والصدقة سراً وأكثر ما يكون ذلك منه في الليالي المظلمة ، وكان جلوسه في الصيف على حصير وفي الشتاء على مسح .

قال إبراهيم بن العباس سمعت الرضا (عليه السلام) يقول وقد سأله رجل أيكلف الله العباد مالا يطيقون فقال هو أعدل من ذلك قال فيقدرون على فعل كل ما يريدون قال هم أعجز من ذلك .

وقال صاحب كتاب نثر الدرر ، سأل الفضل بن سهل علي بن موسى الرضا (عليه السلام) في مجلس المأمون ، قال يا أبا الحسن الخلق مجبرون قال إن الله تعالى أعدل من أن يجبر ثم يعذب ، قال فمطلقون قال الله تعالى أحكم من أن يهمل عبده ويكله إلى نفسه .

ومن كتاب عيون أخبار الإمام الرضا تصنيف الشيخ عماد اللدين أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمهم الله ، أن علي بن موسى الرضا حدث عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عن النبي (ص) أجمعين أن موسى بن عمران لما ناجى ربه قال يا رب أبعيد أنت مني فأناديك ، أم قريب فأناجيك ، فأوحى الله تعالى إليه يا موسى أنا جليس من ذكرني ، قال موسى يا رب إني أكون في حال أجلك أن أذكرك فيها فقال يا موسى اذكرني على كل حال .

وعن على بن موسى الرضا (عليه السلام) عن آبائه عن النبي (ص) أنه قال ، من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أنا له الله شفاعتي ، ثم قال إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ، فأما المحسنون فما عليهم من سبيل .

وعن على بن موسى الرضا (عليه السلام) عن آبائه عن على بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال قال رسول الله ( ص ) ما كان ولا يكون إلى يوم القيامة من مؤمن إلا وله جار يؤذيه . وعن على بن موسى الرضا عن آبائه عن على بن أبي طالب ، قال قال رسول الله (ص) الشيب في مقدم الرأس عز ، وفي العارضين سخاء ، وفي الذوائب شجاعة ، وفي القف شؤم . وعنه (عليَّه السلام) عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله ( ص ) لما أسري بي إلى السماء رأيت رحماً معلقة بالعرش تشكو رحماً إلى ربها، أنها قاطعة لها قلت كم بينك وبينها من أب ، قال نلتقي من أربعين أباً . وعن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) أنه قال من صام من شعبان يـوماً واحـداً ابتغاه ثـواب الله إلا دخل الجنة ، ومن استغفر الله تعالى في كل يوم منه سبعين مرة حشره الله يوم القيامة في زمرة النبي ( ص ) ووجبت له من الله الكرامة ، ومن تصدق في شعبان بصدقة ولو بشق تمرة حرَّم الله جسده على النار . وعن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) أنه قال من صام أول يوم من رجب رغبة في ثواب الله تعالى وجبت له الجنة ، ومن صام في يـوم من وسطه شفع في مثل ربيعـة ومضر ، ومن صام في يـوم من آخره جعله الله من أمـلاك الجنة ، وشفعـه الله في أبيه وأمه وإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته ومعارفه وجيـرانه وإن كان فيهم من هو مستوجب النار . وعن ياسر الخادم قال سمعت أبا الحسن على بن موسى الرضا يقول أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاث مواطن ، يوم يولد المولود ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا ، ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلها ، ويوم يبعث فيرى أحكاماً لم يرهـا في دار الدنيـا ، وقد سلم الله على يحيى في هذه الثلاثة المواطن وأمن روعته فقال: ﴿ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً (١) وقد سلم عيسى بن مريم على نفسه في هذه المواطن الثلاثة أيضاً فقال: ﴿وسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً ﴾ (٢) وقال المولى السعيد إمام الدنيا محمد بن أبي سعيد بن عبد الكريم الوزان في محرم سنة ست وتسعين وخمسمائة قال أورد صاحب. كتـاب

<sup>(</sup>١ و٢) سورة مريم الآية ١٥ و٣٣.

تاريخ نيشابور في كتابه أن علي بن موسى الرضا لما دخل إلى نيشابور في السفرة التي خص فيها بفضيلة الشهادة ، كان في قبة مستورة بالسقلاط على بغلة شهباء وقد شق نيشابور فعرض له الإمامان الحافظان للأحاديث النبوية والمشايران على السنة المحمدية ، أبو زرعة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسى ، ومعهما خلائق لا يحصون من طلبة العلم وأهل الأحاديث وأهل الرواية والدراية، فقالا أيها السيد الجليل ابن السادة الأثمة بحق آبائك الأطهرين وأسلافك الأكرمين ، إلا ما أريتنا وجهك الميمون المبارك ورويت لنا حديثاً عن آبائك عن جـدك محمد (ص) نـذكرك بـه، فاستوقف البغلة وأمر غلمانه بكشف المظلة عن القبة وأقر عيون تلك الخلائق برؤية طلعته المباركة ، فكانت له ذؤابتان على عاتقه والناس كلهم قيام على طبقاتهم ينظرون إليه ، وهم بين صارخ وباك ومتمرغ في التراب ومقبل لحافر بغلته وعلا الضجيج فصاحت الأثمة والعلماء والفقهاء معاشر الناس اسمعوا وعوا وانصتوا لسماع ما ينفعكم ولا تؤذونا بكثرة صراخكم وبكاثكم ، وكان المستملي أبو ذرعة ومحمد بن أسلم الطوسي فقال علي بن موسى الرضا (عليه السلام) ، بكثرة صراخكم وبكائكم ، وكان المستملي أبو ذرعة ومحمد بن أسلم الطوسي فقال علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، حدثني أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه على زين العابدين عن أبيه الحسين شهيد كربلا عن أبيه على بن أبي طالب (عليه السلام)، قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله (ص)، قال حدثني جبرئيل قال سمعت رب العزة سبحانه وتعالى يقول ، كلمة لا إلَّه إلَّا الله حصني فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن عذابي ، ثم ارخى الستر على القبة وسار ، قال فعدوا أهل المحابر والدُّوي الذين كانوا يكتبون فأنافوا على عشرين ألفاً ، قال الاستاذ أبو القاسم القشيري اتصل هذا الحديث بهذا السند ببعض الأمراء السامانية فكتبه بالذهب وأوصى أن يدفن معه في قبره فرؤي بالنوم بعد موته ، فقيل له ما فعل الله بك قال غفر الله لي بتلفظي بـلا إلَّه إلَّا الله وتصديقي بأن محمداً رسول الله.

ودخل على علي بن موسى الرضا (عليه السلام) بنيشابور قوم من الصوفية

فقالوا إن أمير المؤمنين المأمون لما نظر فيما ولاه من الأمور فرآكم أهل البيت فرآك أولى بالناس من كل أولى من قيام بأمر الناس، ثم نيظر في أهل البيت فرآك أولى بالناس من كل واحد منهم، فرد هذا الأمر إليك والإمامة تحتاج إلى من يأكل الخشن ويلبس الخشن ويركب الحمار ويعود المريض ويشيع الجنائز، قال وكان الرضا متكئا فاستوى جالساً ثم قال كان يوسف بن يعقوب نبياً فلبس أقبية الديباج المرورة بالذهب، والقباطي المنسوجة بالذهب، وجلس على متكآت آل فرعون، وحكم وأمر ونهى وإنما يراد من الإمام قسط وعدل، إذا قال صدق وإذا حكم عدل، وإذا وعد أنجز إن الله لم يحرم ملبوساً ولا مطعماً وتلا قوله تعالى:

## ذكر ولاية العهد من المأمون لعلي بن موسى الرضا (عليه السلام):

ذكر جماعة من أصحاب السير ورواة الأخبار بـأيام الخلفـاء أن المأمـون لما أراد ولاية العهد للرضا (عليه السلام)، وحدث نفسه بـذلك وعـزم عليه، أحضر الفضل بن سهل وأخبره بما عزم عليه وأمر مشاورة أخيه الحسن في ذلك ، فاجتمعا وحضرا عند المأمون فجعل الحسن يعظم ذلك ويعرفه ما في إخراج الأمر عن أهل بيته ، فقال المأمون عاهدت الله اني إن ظفرت بالمخلوع سلمت الخلافة إلى ذي فضل من بني آل أبي طالب وهـو أفضـل ولابد من ذلك ، فلما رأيا تصميمه وعزيمته على ذلك أمسكا عن معارضته فقال تذهبان الآن إليه وتخبرانه بـذلك عني وتلزمانه بـه ، فذهبا إلى الرضا وأخبراه بذلك والزام المأمون له بذلك ، فامتنع فلم يزالا بـ حتى أجاب على أنه لا يأمر ولا ينهي ولا يـولي ولا يعـزل ولا يتكلم بين اثنين في حكم ، ولا يغير شيئاً هو قائم على أصوله ، فأجاب المأمون إلى ذلك ، ثم إنّ المأمون جلس مجلساً خاصاً لخواص أهل دولته من الأمراء والوزراء والحجاب والكتاب وأهل الحل والعقد، وكان ذلك في يوم خميس وأحضرهم فلما حضروا قال للفضل بن سهل اخبر الجماعة الحاضرين برأي أمير المؤمنين في الرضا على بن موسى وأنه ولاه عهده وأمرهم بلبس الخضرة والعود أبيعته في الخميس الأخسر وأخذ أعطياتهم وأرزاقهم سنة على حكم التعجيل ثم

صرفهم ، فلما كان الخميس الثاني حضر الناس وجلسوا على مقادير طبقاتهم ومنازلهم كل في موضعه ، وجلس المأمون ثم جيء بالرضا (عليه السلام) فجلس بين وسادتين عظيمتين وضعتا له وهو لابس الخضرة وعلى رأسه عمامة مقلد بسيف ، فأمر المأمون ابنه العباس بالقيام إليه والمبايعة له أول الناس ، فرفع الرضا يده وحطها من فوق فقال له المأمون ابسط يدك فقال الرضا هكذا كان يبايع رسول الله (ص)، يضع يده فوق أيديهم ، فقال افعل ما ترى ثم وضعت بدر الدراهم والدنانير وبقج الثياب والخلع ، وقام الخطباء والشعراء وذكروا ما كان من أمر المأمون وولاية عهده للرضا وذكروا فضل الرضا، وفرقت الصلاة والجوائز على الحاضرين على قدر مراتبهم وفرقت في ذلك اليوم أموال عظيمة ، ثم إن المأمون قال للرضا قم واخطب الناس ، فقام وتكلم فحمد الله وأثنى عليه وثنى بذكر نبيه محمد (ص) وقال ، أيها الناس إن لنا عليكم حقاً برسول الله (ص) ، ولكم علينا حق به ، فإذا أديتم إلينا ذلك وجب لكم علينا الحكم والسلام . ولم يسمع منه في هذا المجلس غير هذا .

وخطب للرضا بولاية العهد في كل بلد وخطب عبد الجبار بن سعيد في تلك السنة على منبر رسول الله (ص) بالمدينة الشريفة فقال في الدعاء للرضا وهو على المنبر « ولي عهد المسلمين علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام وأنشد:

ستة آباء ما هم أفضل من يشرب صوب الغمام(١)

وذكر المديني قال لما جلس الرضا ذلك المجلس وهو لابس تلك الخلع ، والخطباء يتكلمون وتلك الألوية تخفق على رأسه ، نظر أبو الحسن الرضا إلى بعض مواليه الحاضرين ممن كان يختص به وقد داخله من السرور ما لا عليه مزيد وذلك لما رأى ، فأشار إليه الرضا فدنا منه وقال له في اذنه سراً لا تشغل قلبك بشيء مما ترى من هذا الأمر ، ولا تستبشر فإنه لا يتم .

وهذا مختصر من كتاب العهد الذي كتبه المأمون الخليفة للرضا بخطه

<sup>(</sup>١) هكذا جاء هذا البيت فأثبتناه كما هو في الأصل .

اختصرته لطوله وذكرت أوله وآخره وصورته :

( بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب كتبه ابن هرون الـرشيد لعلي بن موسى بن جعفر ولى عهده :

أما بعد فإن الله عزّ وجلّ اصطفى الإسلام ديناً واختاره له من عباده رسلًا دالين عليه وهادين إليه يبشر أولهم آخرهم ويصدق تاليهم ماضيهم ، حتى انتهت نبوة الله تعالى إلى محمد (ص) على فترة من الرسل ودروس من العلم وانقطاع من الوحي واقتراب من الساعة ، فختم الله بــه النبيين وجعله شاهداً عليهم ومهيمناً ، وأنزل عليه الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يـديه ولا من خلفـه ، نـزل من حكيم حميـد ، فلمـا انقضت النبـوة وختم الله بمحمد (ص) بالرسالة جعل قوام الدين ونظام أمر المسلمين في الخلافة ونظامها والقيام بشرائعها وأحكامها ، ولم يزل أميـر المؤمنين منذ انقضت إليـه الخلافة وحمل مشاقها واختبر مرارة طعمها ومذاقها مسهر العينين مضنيأ لبدنه مطيلًا لفكره فيما فيه عز المدين وقمع المشركين وصلاح الأمة وجمع الكلمة ونشر العدل وإقامة الكتاب والسنة ، ومنعه ذلك من الحفظ والدعة ومهنا العيش محبة أن يلقى الله سبحانه وتعالى مناصحاً له في دينه وعبـاده، ومختاراً لولاية عهده ورعاية الأمة من بعده أفضل من يقدر عليه في دينه وورعه وعلمه ، وأرجاهم للقيام بأمر الله تعالى وحقه مناجياً لله تعالى بـالاستخارة في ذلك ومسألته إلهامه ما فيه رضاه وطاعته ، في آناء ليله ونهاره معملًا فكره ونظره فيما فيه طلبه والتماسه في أهل بيته من ولد عبدالله بن عباس وعلي بن أبى طالب مقتصراً ممن علم حاله ومذهبه منهم على علمه وبالغاً في المسألة ممن خفي عليه أمره جهده وطاقته رضاه وطاعته حتى استقصى أمورهم معرفة وابتلى أخبارهم مشاهدة واستبرأ أحوالهم معاينة ، وكشف ما عندهم مساءلة وكانت خيرته بعد استخارة الله تعالى واجتهاده نفسه في قضاء حقه في عباده وبلاده في الفئتين جميعاً على بن موسى الرضا بن جعفر بن محمد بن علي بـن الحسين بن على بن أبي طالب ، لما رأى من فضله البارع وعلمه اللذائع وورعه الظاهـ الشائـع وزهده الخـالص النافـع وتخليته من الـدنيا وتفـرده عن

الناس ، وقد استبان له ما لم تزل الأخبار عليه مطبقة والألسن عليه متفقة والكلمة فيه جامعة والأخبار واسعة ، ولما لم نزل نعرفه به من الفضل يافعاً وناشئاً وحدثاً وكهلاً فلذلك عقد بالعهد والخلافة من بعده واثقاً بخيرة الله تعالى في ذلك إذا علم الله تعالى أنه فعله إيثاراً له وللدين ونظراً للإسلام وطلباً للسلامة وثبات الحجة والنجاة في اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين ، ودعا أمير المؤمنين ولده وأهل بيته وخاصته وقواده وخدمه فبايعه الكل مطيعين مسارعين مسرورين عالمين بإيثار أمير المؤمنين طاعته على الهوى في ولده وغيره ، ممن هو أشبك رحماً وأقرب قرابة ، وسماه الرضا إذ كان رضياً عند الله تعالى وعند الناس ، وقد آثر طاعة الله والنظر لنفسه وللمسلمين والحمد لله رب العالمين ، وكتب بيده في يوم الإثنين لسبع خلون من شهر رمضان سنة احدى وماثتين ).

وهـذه صـورة ماعلى ظهر العهـدمكتوباً بخط الإمام على بن موسى رضا (عليه السلام ) من غير اختصار:

( بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفعال لما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وصلواته على نبيه محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين :

أقول وأنا علي بن موسى بن جعفر أن أمير المؤمنين عضده الله بالسداد ووفقه للرشاد عرف من حقنا ما جهله غيره ، فوصل أرحاماً قطعت ، وأمن نفوساً فزعت ، بل أحياها بعد أن أمن الحياة نسيت فأغناها بعد فقرها ، وعرفها بعد نكرها ، مبتغياً بذلك رضا رب العالمين لا يريد جزاء من غيره وسيجزي الله الشاكرين ولا يضيع أجر المحسنين ، وأنه جعل إلي عهده والأمرة الكبرى إن بقيت بعده ، فمن حل عقدة أمر الله بشدها أو قصم عروة أحب الله نشافها فقد أباح الله حريمه وأحل محرمه ، إذ كان بذلك زارياً على الإمام منتهكاً حرمة الإسلام ، وخوفاً من شتات الدين واضطراب أمر المسلمين وحذر فرصة تنتهز وناعقة تبتدر جعلت لله على نفسي عهداً أن استرعاني أمر المسلمين وقلدني خلافة العمل فيهم عامة وفي بني العباس بن عبد المطلب المسلمين وقلدني خلافة العمل فيهم عامة وفي بني العباس بن عبد المطلب

خاصة ، أن أعمل فيهم بطاعة الله تعالى وطاعة رسـوله ( ص ) ولا أسفـك دماً حراماً ولا أبيح فرجاً ولا مالاً إلا ما سفكته حـدوده وأباحته فرائضـه وأن أتخير الكفاة جهدي وطاقتي وجعلت بذلك على نفسي عهداً مؤكداً يسألني الله عنه ، فإنه عزّ وجلّ يقول: ﴿ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ﴾ وإن أحدثت أو غيرت أو بدلت كنت للعزل مستحقاً وللنكال متعرضاً وأعوذ بالله من سخطه وإليه أرغب في التوفيق لطاعته والحول بيني وبين معصيته في عافية لي وللمسلمين ، والجامعة والجفر يدلان على ضد ذلك ، وما أدري ما يفعل بي وبكم ، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهـو خيـر الفـاصلين لكنني امتثلت أمـر أميىر المؤمنين وآثرت رضاه ، والله تعالى يعصمني وإياه ، وأشهدت الله على نفسي بذلك وكفى بالله شهيداً ، وكتبت بخطي بحضرة أمير المؤمنين أطال الله بقاه والحاضرين من أولياء نعمه وخواص دولته ، وهم الفضل بن سهل وسهل بن الفضل والقاضي يحيى بن أكثم وعبدالله بن طاهر وثمامة بن الأشرس ، وبشر بن المعتمر وحماد بن النعمان وذلك في شهر رمضان سنة إحدى وماثتين ) ( صورة رقم شهادة القاضى يحيى بن أكثم ، شهد يحيى بن على مضمون هذا الكتاب ظاهره وباطنه ، وهو يسأل الله تعالى أن يعـرف أمير المؤمنين وكافة المسلمين بركة هذا العهد والميثاق وكتب بخطه في التاريخ المبين فيه ) ( صورة رقم شهادة عبدالله بن ظاهر اثبت شهادته فيه بتاريخه عبدالله بن ظاهر . ). ( وصورة رقم شهادة حماد بن النعمان ، شهد حماد بن النعمان بمضمونه ظهراً وبطناً وكتبه بيده في تاريخه ) ( وصورة رقم شهادة ابن المعتز شهد بذلك بشربن المعتز وعلى الجانب الأيسر بخط الفضل بن سهل رسم أمير المؤمنين بقراءة هذه الصحيفة التي هي صحيفة العهد والميثاق ظهراً وبطناً بحرم سيدنا رسول الله ( ص ) بين الروضة والمنبر على رؤوس الاشهاد وبمرأى ومسمع من وجوه بني هاشم وسائر الأولياء والأخيار بعبد أخذ البيعية عليهم واستيفاء شروطها بما أوجبه أمير المؤمنين من العهد لعلي بن موسى الرضا لتقوم به الحجة على جميع المسلمين وتبطل الشبهة التي كانت اعترضته لأراء الجاهلين ، وما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه » وكتب الفضل بن سهل بحضرة أمير المؤمنين في تاريخ المعين فيه . روى إبراهيم بن

# في ذكر الإمام الرضا (ع)

العباس قال كانت البيعة للرضا لخمس خلون من شهر رمضان المعظم سنة إحمدى وماثتين وزوَّجه المأمون ابنته أم حبيب في أول سنة اثنين ومائتين والمأمون متوجه إلى العراق ، ومما نقل إلى الأسماع بـالأسماع وزومـه الألسن بالبقاع في الأضفاع وخطته الأيدي في الصحائف والرقاع أن الخليفة المأمون وجد في يوم عيد انحراف مزاج أحدث عنده ثقلًا لـ عن الخروج إلى الصلاة فقال لأبي الحسن الرضا قم يا أبا الحسن اركب وصل بالناس العيد ، فامتنع وقال قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط ، فاعفني من الصلاة فقال المأمون إنما أريد أن أنوه بذكرك ليشهر أمرك بأنك ولي عهدي والخليفة من بعــدي ، وألح في ذلـك ، فقال الــرضا إن أعفيتني من ذلــك كان أحب إلى ، فإن أبيت إلا أن أخرج إلى الصلاة بالناس فإنما أخرج كما كان النبي (ص) يخرج للصلاة على الصفة التي كان يخرج عليها رسول الله (ص) فقال المأمون افعل كيف ما أردت وأمر المأمون القواد والجند وأعيان دولته بالركوب في خدمته إلى المصلى ، فركب الناس إلى بيته وحضر القواد والمؤذنون والمكبرون إلى بابه ينتظرون أن يخرج فخرج إليهم الـرضا وقــد اغتسل ولبس أفخر ثيابه وتعمم بعمامة قطن ، وألقى طرفاً منها على عاتقه ومس طيباً وأخذ عكازاً في يده وخرج ماشياً ولم يركب وقال لمواليه وأتباعـه افعلوا كما فعلت ، ففعلوا وساروا بين يديه عند شروق الشمس رافعين أصواتهم بالتكبير والتهليل فلما رآه القواد والجند على تلك الحالة لم يسعهم إلا أن نزلوا عن خيولهم ومراكبهم وساروا بين يديه وتركوا دوابهم مع غلمانهم خلف الناس ، وكان كلما كبر الرضا كبر الناس تكبيرة ، وكلما هلل هللوا تهليلة ، وهم سائرون بين يديه حتى خيل للناس أن الحيطان والجدران تجاوبهم بالتكبير والتهليل وتزلزلت مرو وارتفع البكاء والضجيج ، فبلغ ذلك المأمون فقال لــه الفضل إن بلغ الـرضا المصلى افتتن النـاس به وخفنـا على دمائنـا وأرواحنـا وعليـك في نفسك فابعث إليه فرده ، فبعث إليه المأمون قد كلفناك يا أبا الحسن ولا نحب أن يلحقك مشقة ارجع إلى بيتك يصلي بالناس من كان يصلي بهم قبل ، فرجع على بن موسى الرضا عليه السلام إلى بيته ، وركب المأمون فصلى بالناس قال هرثمة بن أعين وكان من خدام الخليفة عبدالله المأمون ، إلا أنه

كان محباً لأهل البيت إلى الغاية ويعد نفسه من شيعتهم ، وكان قـائماً بخـدمة الرضا وجمع مصالحه مؤثراً لذلك على جميع أصحابه مع تقدمه عند المأمون وقربه منه ، قال طلبني سيدي أبو الحسن الرضا (عليه السلام) في يـوم من الأيام فقال لي يا هرثمة إني مطلعك على أمر يكون سراً عندك لا تظهره لأحد مدة حياتي فإن أظهرته حال حياتي كنت خصيماً لك عند الله ، فحلفت له إني لا أتفوه مما تقوله لى مدة حياته ، فقال لى اعلم يا هرثمة أنه قد دنا رحيلي ولحوقي بجدي وآبائي ، وقد بلغ الكتـاب اجله وإني أطعم عنباً ورمــاناً مفتــوناً فأموت ، ويقصد الخليفة أن يجعل قبري خلف قبر أبيه الـرشيد وإن الله لا يقدره على ذلك ، وأن الأرض تشتد عليهم فلا تعمل فيها المعاول ولا يستطيعون حفر شيء منها ، فتكون تعلم يا هرثمة إنما مدفني في الجهة الفلانية من الحد الفلاني بموضع عينه له عنده ، فإذا أنا مت وجهزت فاعلمه بجميع ما قلته لك ليكونوا على بصيرة من أمري ، وقبل له إن أنا وضعت في نعشي وأرادوا الصلاة على فلا يصلي عليَّ وليتأنُّ بي قليلًا فإنه يأتيكم رجل عربي ملثم على ناقة له مصرع من جهة الصحراء عليه وعثاء السفر فينيخ راحلته وينزل عنها ، فيصلي علي وصلوا معه علي فإذا فرغتم من الصلاة علي وحملتموني إلى مدفني الـذي عينته لـك ، فاحفر شيئاً يسيـراً من وجه الأرض تجد قبراً مطبقاً معموراً في قعره ماء أبيض إذا كشفت عنه الطبقات نضب الماء ، فهذا مدفني ، فادفنوني فيه والله الله يـا هرثمـة أن تخبر بهـذا أو بشيء منه قبل موتي ، قال هرثمة فوالله ما طالت الأناة حتى أكل الرضا عند الخليفة عنباً ورماناً مفتوناً فمات . عن أبي الصلت الهروي قال دخلت على الرضا وقد خرج من عند المأمون فقال يا أبا الصلت قد فعلوها وجعل يوحد الله ويمجده فأقام يومين ومات في اليوم الثالث قال هرثمة فدخلت على عبدالله المأمون لما رفع إليه موت أبي الحسن الرضا فوجدت المنديل في يده وهو يبكي عليه ، فقال يا أمير المؤمنين ثمَّ كلام أتأذن لي أن أقوله لك قال قل ، قلت إن الرضا اسر إلي في حياته بأمر وعاهدني أن لا أبوح بـ الأحد إلا لـك عند مـوته وقصصت عليه القصة التي قالها لي من أولها إلى آخرها وهو متعجب من ذلك ، ثم أمر بتجهيزه وخرجنا بجنارته إلى المصلى وتأنينا بالصلاة عليه فليلاً

# في ذكر الإمام الرضا (ع)

فإذا بالسرجل قلد أقبل على بعيس من جهة الصحراء كما قال ونزل ولم يكلم أحداً ، فصلى عليه وصلَّى الناس معه وأمر الخليفة بطلب الرجـل فلم يروا لـه أثراً ولا لبعيره ، ثم إن الخليفة قال نحفر له من خلف قبر الرشيد ، فقلت له يا أمير المؤمنين ألم نخبرك بمقالته قال نريد ننظر إلى ما قلته ، فعجز الحافرون فكانت الأرض أصلب من الصخر الصوان ، وعجزوا عن حفرها وتعجب الحاضرون من ذلك وتبين للمأمون صدق ما قلته له عنه ، فقال ارنى الموضع الذي أشار إليه فجئت بهم إليه ، فما كان إلا أن كشف التراب عن وجه الأرض فظهرت الأطباق فرفعناها فـظهر من تحتهـا قبر معمـول ، وإذا في قعره ماء أبيض وعلمت الخليفة فحفر وأبصره على الصفة التي ذكرتها له ، وأشرف عليه المأمون وأبصره ثم إن ذلك الماء نشف من وقته فواريناه ورددنا فيه الأطباق على حالها والتراب ، ولم يزل الخليفة المأمون يتعجب بما رأى ومما سمعه منى ويتأسف عليه ويندم ، وكلما خلوت في خدمته يقول لي يا هرثمة كيف قال لك أبو الحسن الرضا فأعيد عليه الحديث فيتلهف ويتأسف ويقول إنا لله و إنا إليه راجعون . قال بعض الأثمة من أهل العلم مناقب على بن موسى الرضا من أجل المناقب وأمداد فضائله وفواضله متوالية كتوالي الكتائب، ومولاته محمودة البوادي والعواقب وعجائب أوصافه من غرائب العجائب ، وسؤدده ونبله قد حل من الشرف في الذروة والمغارب فلمواليه السعد الطالع ولمناوئه النحس الغارب ، أما شرف آبائه فأشهر من الصباح المنير وأضوأ من عارض الشمس المستدير، وأما أخلاقه وسماته وسيرته وصفاته ودلائله وعلاماته فناهيك من فخار وحسبك من علو مقدار ، جاز على طريقة ورثها عن الآباء وورثها عنه البنون فهم جميعاً في كرم الأرومة وطيب الجرثومة كأسنان المشط متعادلون ، فشرفاً لهذا البيت المعالى انرتبة ، السامى المحلة لقد طال السماء علا ونبلاً وسما على الفراقد منزلة ومحلاً ، واستوفى صفات الكمال فما يستثنى في شيء منه لغيره إلا انتظم هؤلاء الأئمة انتظام اللآلىء وتناسبوا في الشرف فاستوى المقدم والتالي ونالوا رتبة مجد يحبط عنها المقصر والعالى اجتهد عداتهم في خفض منازلهم والله يرفعه ، وركبوا الصعب والذلول في تشتيت شملهم والله يجمعه ، وكم فبيعوا من حقوقهم ما لا يهمله

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### الفصول المهمة

الله ولا يضيعه . كانت وفاة علي بن موسى الرضا (عليه السلام) بطوس من خراسان في قرية يقال لها استياد في آخر صفر سنة ثلاث ومائتين ، وله من العمر يومئذ خمس وستون سنة وكانت مدة إمامته عشرون سنة ، كان أولها في بقية ملك الرشيد ثم ملك ولده محمد الأمين بعد ثلاث سنين وعشرين يوماً ثم خلع الأمين وجلس مكانه عمه إبراهيم بن المهدي المعروف بابن شكلة أربعة عشر يوماً ثم اخرج محمد الأمين وبويع له وبقي سنة وسبعة أشهر وقتله طاهر بن الحسين ثم ملك بعده المأمون عبدالله بن هارون الرشيد عشرين سنة واستشهد الرضا عليه السلام في أيامه . قال ابن الخشاب في كتابه مواليد أهل البيت ولد للرضا خمسة بنين وابنة واحدة أسماء أولاده محمد القانع والحسن وجعفر وإبراهيم والحسين والبنت عائشة رضوان الله عليهم أجمعين .

# الإمام محمد الجواد (ع)

# الفصك للتك سع في ذكر أبي جعفر محمد الجواد بن علي الرضا (عليه السلام)

وهو الإمام التاسع وتاريخ ولادته ومدة إمامته ومبلغ عمره وحين وفاته وعدد أولاده وذكر نسبه وكنيته ولقبه وغير ذلك مما يتصل به :

قال صاحب كتاب مطالب السؤل في مناقب آل الرسول، هو أبوجعفر الثاني فإنه تقدم في آبائه أبو جعفر محمد وهو الباقر بن علي فجاء هذا باسمه وكنيته فهو اسم جده فعرف بأبي جعفر الثاني وإن كان صغير السن فهو كبير القدر رفيع الذكر القائم بالإمامة بعد علي بن موسى الرضا ولده أبو جعفر محمد الجواد للنص عليه والإشارة له بها من أبيه كما أخبر بذلك جماعة من الثقات العدول . عن صفوان بن يحيى قال قلت للرضا قد كنا نسألك قبل أن يهب الله لك أبا جعفر من القائم بعدك فتقول يهب الله لي غلاماً وقد وهبك الله وأقر عيوننا به ، فإن كان كون ولا أرانا الله لك يوماً فإلى من ، فأشار بيده إلى أبي جعفر وهو قائم بين يديه وعمره إذذاك ثلاث سنين فقلت وهو ابن ثلاث قال وما يضر من ذلك فقد قام عيسى بالحجة وهو ابن أقل من ثلاث سنين .

وعن معمر بن خلاد ، قال سمعت الرضا (عليه السلام) يقول وذكر شيئاً فقال ما حاجتكم إلى ذلك هذا أبو جعفر قد أجلسته مجلسي وصيرته مكانى وقال إنا أهل بيت يتوارث أصاغرنا عن أكابرنا القذة بالقذة .

وعن الجبراني عن أبيه قال كنت واقفاً بين يدي أبي الحسن الرضا

بخراسان فقال قائل يا سيدي إن كان كون إلى من ، فقال إلى ابني أبو جعفر فكأن السائل استصغر من أبي جعفر ، فقال الرضا إن الله بعث عيسى بن مريم نبياً صاحب شريعة مبتدأة في أصغر من السن الذي فيه أبو جعفر .

ولد أبو جعفر محمد الجواد بالمدينة تاسع عشر شهر رمضان المعظم سنة خمس وتسعين ومائة للهجرة ، وأما نسبه أبا وأما فهـو محمد الجـواد بن على بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، وأما أمه أم ولد فيقال لها سكينة النوبية وقيل المريسية ، وأما كنيته فأبو جعفر كنية جده محمد الباقر وأما القابه فالجواد والقانع والمرتضى وأشهرها الجواد ، صفته أبيض معتدل شاعره حماد بوابه عمروبن الفرات ، نقش خاتمه نعم القادر الله ، معاصره المأمون والمعتصم ، وأما مناقبه فقال الشيخ كمال الـدين بن طلحة منـاقب أبي جعفر محمد الجواد ما اتسعت جلباب مجالها ولا امتدت أوقاف آجالها ، بل قضت عليه الأقدار الإلهية بقلة بقائمه في الدنيا بحكمها وسجالها ، فقل في الدنيا مقامه وعجل عليه فيها حمامه ، فلم تطل لياليه ولا امتـدت أيامـه غير أن الله خصه بمنقبة أنوارها متألقة في مطالع التعظيم ، وأخبارها مرتفعة في معاريج التفضيل والتكريم ، وهي أن أبا جعفر محمد الجواد لما توفي والـده أبـو الحسن الرضا وقدم الخليفة المأمون إلى بغداد بعد وفاته بسنة ، اتفقأن المأمون خرج يوماً يتصيد فاجتاز بطرف البلد وثم صبيان يلعبون ، ومحمد الجواد واقف عندهم ، فلما أقبل المأمون فر الصبيان ووقف محمد الجواد وعمره إذاك تسع سنين ، فلما قرب منه الخليفة نظر إليه وكان الله تعالى القي في قلبه مسحة قبول ، فقال له يا غلام ما منعك أن لا تفر كما فر أصحابك ، فقال لـه محمد الجواد مسرعاً يا أمير المؤمنين فر أصحابي فرقاً والنظن بك حسن ، إنه لا يفر منك من لا ذنب له ، ولم يكن الطريق ضيقاً خانتجي عن أمير المؤمنين فأعجب المأمون كلامه وحسن صورته، فقال ما اسمك يا غلام فقال مُحمد بن على الرضا، فترحم الخليفة على أبيه وساق جواده إلى نحو وجهته وكان معه بزة الصيد فلما بعد عن العمارة أخذ الخليفة بازياً منها وأرسل على دراجة

# الإمام محمد الجواد (ع)

فغاب البازي عنه قليلًا ثم عاد وفي منقاره سمكة صغيرة وبها بقاء من الحياة ، فتعجب المأمون من ذلك غاية العجب ، ثم أنه أخذ السمكة في يده وكر راجعاً إلى داره وترك الصيـد في ذلك اليـوم وهو متفكـر فيما صـاده البازي من الجو، فلما وصل موضع الصبيان وجدهم على حالهم، ووجد محمداً معهم ، فتفرقوا على جاري عادتهم إلا محمد ، فلما دنا منه الخليفة قال يا محمد قال لبيك يا أمير المؤمنين ، قال ما في يدي؟ فانطقه الله تعالى بأن قال « إن الله تعالى خلق في بحر قدرته المستمسك في الجو ببديع حكمته سمكاً صغاراً فصاد منها بزاة الخلفاء كي يختبر بها سلالة بيت المصطفى » فلما سمع المأمون كلامه تعجب منه وأكثر وجعل يطيل النظر فيه ، وقال أنت ابن الرضا حقاً ومن بيت المصطفى صدقاً، وأخذه معه وأحسن إليه وقربه وبالغ في إكرامه وإجلاله وإعظامه ، فلم يزل مشفقاً به لما ظهـر له أيضـاً بعد ذلـك من بركـاته ومكاشفاته وكراماته وفضله وعلمه وكمال عقله وظهور برهانه ، مع صغر سنه ولم يزل المأمون متوفراً على تبجيله وعطائه واجلا له وإكرامه إلى أن عزم على أنه يزوجه ابنته أم الفضل ، وصمم على ذلك ، فبلغ ذلك العباسيين فشق عليهم فاستكثروه وخافوا أن ينتهي الأمر إلى ما انتهى مع أبيه ، فاجتمع الأكابر من العبـاسيين الدالين على الخليفـة ودخلوا عليه وقـالـوا ننشـدك الله يـا أميـر المؤمنين إلا ما رجعت عن هذه النية وصرفت خاطرك عن هذا الأمر فإنا نخاف ونخشى أن يخرج عنا ملكنا ويبزغ عنا عـز البسنـاه الله تعـالى ويتحـول إلى غيرنا ، وأنت تعلم ما بيننا وبين هؤلاء القوم ، وما كان عليه الخلفاء من بعدهم وقد كنا في وجلة من عملك مع الرضا كما عملت حتى كفانا الله تعالى الهم من ذلك ، فالله الله أن تردنا إلى غم قد انحسر عنا ، واصرف رأيك عن ابن الرضا واعدل إلى من رأيت من أهل بيتك ممن يصلح لذلك ، فقال لهم المأمون أما ما بينكم وبين آل أبي طالب فأنتم السبب فيه ، ولو انصفتم القوم لكانوا أولى بالأمر منكم، وأما ما كان من استخلاف الرضا فقد درج الرضا إلى رحمة الله وكان أمر الله قدراً مقدوراً ، وأما ابنه محمد فاخترته لتبريزه على كافة أهل الفضل في العلم والحلم والمعرفة والأدب مع صغر سنه فقالـوا إن هذا

صبي صغير السن ، وأي علم له اليوم أو معرفة أو أدب ، دعه يتفقه يا أمير المؤمنين ثم اصنع به ما شئت ، قال كأنكم تشكون في قولي إن شئتم فاختبروه ، أو ادعوا من يختبره ثم بعد ذلك لوموا فيـه أو اعذروا قــالوا وتتــركناً وذلك ، قال نعم قالوا فيكون ذلك بين يديك يترك من يسأله عن شيء من أمور الشريعة فإن أصاب لم يكن في أمره لنا اعتراض وظهر للخاصة والعامة سديد رأي أمير المؤمنين ، وإن عجز عن ذلك كفينا خطبه ، ولم يكن لأمير المؤمنين عذر في ذلك فقال لهم المأمون شأنكم وذلك متى أردتم ، فخرجوا من عنده واجتمع رأيهم على القاضي يحيى بن اكثم أن يكون هو الذي يسأله ويمتحنه ، وقرروا ذلك مع القاضي يحيى ووعدوه بـأشياء كثيـرة متى قطعــه وأخجله ، ثم عادوا إلى المأمون وسألوه ان يعين لهم يوماً يجتمعون فيه بين يديه لمساءلته فعين لهم يوماً فاجتمعوا في ذلك اليوم بين يدي أمير المؤمنين المأمون ، وحضر العباسيون ومعهم القاضى يحيى بن أكثم وحضر خواص الدولة وأعيانها من امرائها وحجلابها وقوادها، وأمر المأمون بأن يفرش لأبي جعفر محمد الجواد فرشاً حسناً وأن يجعل عليه مصورتان ، ففعل ذلك وخرج أبو جعفر فجلس بين المصورتين وجلس القاضي يحيى مقابله ، وجلس الناس في مراتبهم على قدر طبقاتهم ومنازلهم ، فاقبل يحيى بن أكثم على أبي جعفر فسأله عن مسائل اعدها له ، فأجاب بأحسن جواب وأبان فيها عن وجه الصواب بلسان ذلق ووجه طلق وقلب جسور ومنطق ليس بعي ولا حصور فعجب القوم من فصاحة لسانه وحسن اتساق منطقه ونظامه.

فقال له المأمون أجدت يا أبا جعفر فإن رأيت أن تسأل يحيى كما سألك ولو عن مسألة واحدة ، فقال ذلك إليه يا أمير المؤمنين فقال يحيى يجيء يسأل يا أمير المؤمنين فإن كان عندي في ذلك جواب أجبت به وإلا استفدت بالجواب والله أسأل أن يرشد للصواب .

فقال له أبو جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل نظر إلى امرأة في أول النهار بشهوة فكان نظره إليها حراماً عليه، فلما ارتفع النهار حلّت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت

# الإمام محمد الجواد (ع)

الشمس حرمت عليه ، فلما دخل وقت العشاء الأخرة حلت له ، فلما انتصف الليل حرمت عليه فلما طلع الفجر حلت له ، فبماذا حلت هذه المرأة لهذا الرجل ، وبماذا حرمت عليه في هذه الأوقات؟

فقال يحيى بن أكثم لا أدري ، فإن رأيت أن تفيدنا بالجواب فذلك إليك .

فقال أبو جعفر هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها بعض من الناس في أول النهار بشهوة ، فكان نظره إليها حراماً فلما ارتفع النهار ابتاعها من صاحبها فحلت له ، فلما كان وقت الظهر أعتقها فحرمت عليه ، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له ، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه ، فلما كان وقت الظهار فحلت له ، فلما كان نصف الليل طلقها طلقة واحدة فحرمت عليه ، فلما كان الفجر راجعها فحلت له .

فأقبل المأمون على أهل بيته قال هل فيكم أحد يستحضر أن يجيب عن هذه المسائل بمثل هذا الجواب .

فقالوا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، فقال قد عرفتم الآن ما كنتم تنكرون وتبين في وجه القاضي يحيى الخجل والتغيير عرف ذلك كل من في المجلس .

فقـال المـأمـون الحمـد لله على مـا منَّ بـه علي من الســداد في الأمـر والتوفيق في الرأي ، وأقبل على أبي جعفر وقال إني مزوجـك ابنتي أم الفضل وإن رغم ذلك أنوف قوم ، فاخطب لنفسك فقد رضيتك لنفسي وابنتي ،

فقال أبو جعفر الحمد لله إقراراً بنعمته ، ولا إله إلا الله إخلاصاً لوحدانيته وصلّى الله على سيدنا محمد سيد بريته والأصفياء من عترته ، أما بعد فكان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام فقال تعالى : ﴿ وَأَنكُ وَا الْأَيَامَى مَنكُم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء

يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم (١٠).

ثم أن محمد بن علي بن موسى خطب إلى أمير المؤمنين ابنته أم الفضل وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت محمد (ص) وهو خمسمائة درهم جياداً فهل زوجتني إياها يا أمير المؤمنين على هذا الصداق المذكور؟

فقال المأمون زوجتك ابنتي أم الفضل على هذا الصداق المذكور.

فقال أبو جعفر قبلت نكاحها على هذا الصداق المذكور .

قال الريان وأخرج الخدم مثل السفينة من الفضة المطلية بالذهب فيها الغالبة مضروبة بأنواع الطيب وماء الورد والمسك فتطيب منها جميع الحاضرين على قدر منازلهم ومراتبهم ، ثم وضعت موائد الحلواء فأكل منها الحاضرون وفرقت عليهم الجوائز والعطيات على قدر طبقاتهم ، ثم انصرف الناس وتقدم المأمون بالصدقة على الفقراء والمساكين وأهل الأربطة والخوانق والمداوس ولم يزل عنده محمد الجواد مكرماً معظماً إلى أن توجه بزوجته أم الفضل إلى المدينة الشريفة .

روي أن أم الفضل بعد توجهها مع زوجها إلى المدينة كتبت إلى أبيها المأمون تشكو أبا جعفر وتقول إنه يتسرى على ويعيرني فكتب إليها أبوها يا بنية أنا لم أزوجك أبا جعفر التحرمي عليه حلالاً فلا تعاودينني لذكر شيء مما ذكرت .

وحكي أنه لما توجه أبو في جعفر منصرفاً من بغداد إلى المدينة الشريفة خرج معه الناسن يشيعونه للوداع ، فصار إلى أن وصل باب الكوفة عند دار المسيب فنزل هناك مع غروب الشمس ودخل إلى مسجد قديم مؤسس بذلك الموضع ليصلي فيه المغرب ، وكان في صحن المسجد شجرة نبق لم تحمل قط ، فدعا بكوز فيه ماء فتوضاً في أصل الشجرة وقام يصلي فصلى معه الناس المغرب ، فقراً في الأولى الحمد وإذا جاء نصر الله والفتح وقراً في الثانية بالحمد وقل هو الله أحد ، ثم بعد فراغه جلس هنيهه يذكر الله تعالى وقام فتنفل بأربع ركعات وسجد بعدهن سجدتي الشكر ثم قام فوادع الناس

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٣٢.

#### الإمام محمد الجواد(ع)

وانصرف ، فأصبحت النبقة وقد حملت من ليلتها حملاً حسناً فرآها الناس وقد تعجبوا من ذلك غاية العجب ثم ما كان هو أغرب وأعجب من ذلك أن نبقة هذه الشجرة لم يكن لها عجم فزاد تعجبهم من ذلك أكثر وأكثر . وهذا من بعض كراماته الجليلة ومناقبه الجميلة .

وعن أبي خالد قال كنت بالعسكر فبلغني أن هناك رجلًا محبوساً أتي به من الشــام مكبلًا بــالحديــد ، وقالــوا إنه تنبـأ فأتيت بــاب السجن ودفعت شيئــأ للسجان حتى دخلت عليه ، فإذا برجل ذا فهم وعقل وأدب فقلت يا هذا ما قصتك ، قال إني كنت رجلًا بالشام أعبد الله تعالى في الموضع الذي يقال إنه نصب فيه رأس الحسين (عليه السلام)، فبينما أنا ذات يوم في موضعي مقبل على المحراب اذكر الله ، إذ رأيت شخصاً بين يدي فنظرت إليه ، فقال قم فقمت معه فمشى قليلًا فإذا أنا في مسجد الكوفة فقال لي تعرف هذا المسجد ، قلت نعم هذا مسجد الكوفة قال فصلى فصليت معه ، ثم خرج فخرجت معه فمشى قليلاً فإذا نحن بمكة المشرفة فطاف بالبيت فطفت معه ثم خرج فخرجت معه فمشى قليلًا فإذا أنا بموضعي الذي كنت فيه بالشام ، ثم غاب عني فبقيت متعجباً مما رأيت ، فلما كان في العام المقبل وإذا بذلك الشخص قد أقبل علي فاستبشرت به فدعاني فأجبته ففعل بي كما فعل بالعام الماضي ، فلما أراد مفارقتي قلت له سألتك بحق الذي اقدرك على ما رأيت منك ، إلا ما أخبرتني من أنت فقال أنا محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، فحدثت بعض من كان يجتمع لي بذلك فرفع ذلك إلى محمد بن عبدالملك الزيات فبعث إلى من أخذني من موضعي وكبلني في الحديد وحملني إلى العراق وحبسني كما ترى وادعاً على بالمحال ، قلت له فارفع عنك قصة إلى محمد بن عبد الملك الزيات قال افعل ، فكتبت عنه قصة وشرحت فيها أمره ورفعتها إلى محمد بن عبد الملك فوقع على ظهرها قل للذي اخرجك من الشام إلى هذه المواضع التي ذكرتها يخرجك من السجن الذي أنت فيه، فقال ابن خالـد فاغتممت لذلك وسقط في يدي وقلت إلى غد آتيه وآمره بالصبر وأعده من الله بالفرج

وأخبره بمقالة هذا الرجل المتجبر قال فلما كان من الغد باكرت السجن ، فإذا أنا بالحرس والجند وأصحاب السجن وناس كثير في همرجة فسألت ما الخبر فقيل لي إن الرجل المتنبىء المحمول من الشام فقد البارحة من السجن وحده بمفرده وأصبحت قيوده والأغلال التي كانت في عنق مرمياً بها في السجن لا ندري كيف خلص منها، وطلب فلم يوجد له أثر ولا خبـر ولا يدرون أغمس في الماء أم عرج به إلى السماء فتعجبت من ذلك ، وقلت استخفاف ابن الـزيات بأمره واستهزاؤه بما وقع به على قصته خلصه من السجن ، قال ابن حمدون في كتابه التذكرة روي عن محمد بن علي بن موسى الرضا أنه قال كيف يضيع من الله كافله ، وكيف ينجو من الله طالبه ، وعنه أنه قال من انقطع إلى غيـر الله وكله الله إليه ، ومن عمل على غير علم أفسد أكثر مما يصلح ، وعنه أنه قال القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من إثبات الجوارح بالأعمال. وروى عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي في كتابه معالم العترة النبوية اخباراً رواهما الجواد محمد بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال لما بعثني النبي ( ص ) إلى اليمن قال لي وهو يوصيني يا على عليك بالدلجة فإن الأرض تطوي بالليل مالا تطوي بالنهار ، يا على عليك بالبكر فإن الله تعالى بارك لأمتي في بكورها ، وعنه (عليه السلام) قال من استفاد أخاً في الله فقد استفاد بيتاً في الجنة ، وعنه (عليه السلام) أنه قال لو كانت السموات والأرض رتقاً على عبد ثم اتقى الله تعالى لجعل له منها مخرجاً ، وعنه ( رض ) أنه قال لقيس بن سعد حين قدم من مصريا قيس ان للمحن أخريات لابد أن ينتهى إليها ، فيجب على العاقل أن ينام لها إلى أدبارها ، فإن مكابدتها بالحيلة عند إقبالها زيادة فيها ، وقال (عليه السلام) إنه من وثق بالله أراه السرور ، ومن توكـل على الله كفاه الأمـور ، والثقة بـالله حصن لا يتحصن فيه إلَّا المؤمن ، والتـوكل على الله نجـاة من كـل سـوء ، وحـرز من كـل عـدو ، واللدين عز، والعلم كنز، والصمت نور، وغاية النزهد اللورع، ولا هدم للدين مثل البدع ، ولا أفسد الرجال من الطمع ، وبالراعي تصلح الرعية ، وبالدعاء تصرف البلية ، ومن ركب مركب العمر اهتدى إلى مضمار النصر ، ومن شتم أجيب ، ومن غرس أشجار التقى اجتثى أثمار المني ، وقال (عليه

#### الإمام محمد الجواد (ع)

السلام) أربع خصال تعين المرء على العمل الصحة والغنى والعلم والتوفيق ، وقال (عليه السلام) إن الله عباده يخصهم بدوام النعم فلا تزال فيهم ما بدلوا لها فإذا منعوها نزعها عنهم ، وحولها إلى غيرهم وقال (عليه السلام) ما عظمت نعم الله على أحد إلا عظمت إليه حوائج الناس، فمن لم يحتمل تلك االمؤونة عرض تلك النعمة للزوال ، وقال (عليه السلام) أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة إليه، لأن لهم أجرهم وفخره وذكره فما اصطنع الرجل من معروف فإنما يبدأ فيه بنفسه ، وقــال (رض) من أمَّل إنســاناً هابه ومن جهل شيئاً عبابه ، والفرصة خلسة ، ومن كثر همه سقم جسده ، وعنوان صحيفة المسلم حسن خلقه، وقال (عليه السلام) في موضع آخر، عنوان صحيفة السعيد حسن الثناء عليه ، وقال (عليه السلام) الجمال في اللسان والكمال في العقل ، وقال (عليه السلام) العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغني ، والصبر زينة البلا والتواضع زينة الحسب ، والفصاحة زينـة الكلام ، والحفظ زينة الـروايــة ، وخفض الجنـاح زينــة العلم ، وحسن الأدب زينــة العقل ، وبسط الوجه زينة الكرم ، وترك المن زينة المعروف ، والخشوع زينة الصلاة ، والتنقل زينة القناعة وترك ما لا يعني زينة الورع . وقال (عليه السلام) حسب المرء من كمال المروة أن لا يلقى أحداً بما يكره ، ومن حسن خلق الرجل كفه أذاه ، ومن سخائه بره بمن يجب حقه عليه ، ومن كرمه إيثاره على نفسه ، ومن صبره قلة شكواه ، ومن عقله انصافه من نفسه ، ومن انصافه قبـول الحق إذا بان لــه ومن نصحه نهيـه عما لا يـرضــاه لنفســه ، ومن خفـظه لجوارك تركه توبيخك عند اشنانك مع علمه بعيوبك ، ومن رفقه تركـه عذلـك بحضرة من تكره ومن حسن صحبته لك كثرة موافقته وقلة مخالفته ، ومن شكره معرفته إحسان من أحسن إليه ومن تواضعه معرفته بقدره ، ومن سلامته قلة حفيظه لعيوب غيره وعنايته بصلاح عيوبه ، وقال (عليه السلام) العالم بالظلم والمعين عليه والراضي شركاء . وقال (عليه السلام) يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم. وقال (عليه السلام) من أخطأ وجوه المطالب خذلته وجوه الحيل ، والطامع في وثاق اللذل ومن طلب البقاء فليعد للمصائب قلباً صبوراً . وقال (عليه السلام) العلماء غربا لكثرة الجهال

بينهم. وقال الضبر على المصيبة مصيبة للشامت. وقال (عليه السلام) ثلاث يبلغن بالعبد رضوان الله تعالى: كثرة الاستغفار ولين الجانب وكثرة الصدقة وثلاث من كن فيه لم يندم: ترك العجلة، والمشورة، والتوكل على الله عند العزم. وقال (عليه السلام) لو سكت الجاهل ما اختلف الناس. وقال (عليه السلام) مقتل الرجل بين فكيه والرأي مع الاناءة وبئس الظهر وبئس الظهير الرأي القصير الرأي الفطير. وقال (عليه السلام) ثلاث خصال تجلب بهن المودة: الانصاف في المعاشرة والمواساة في الشدة والانطواء على قلب سليم. وقال (عليه السلام) الناس أشكال، وكل يعمل على شاكلته والناس اخوان فمن كانت اخوته في غير ذات الله تعالى فإنها تعود عداوة، وذلك قوله عز وجل: ﴿ الاخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ﴾.

وقال عليه السلام من استحسن قبيحاً كان شريكاً فيه .

وقال عليه السلام كفر النعمة داعية المقت ومن جازاك بالشكر فقد أعطاك أكثر مما أخذ منك.

وقال عليه السلام لا تفسد الـظن على صديق قـد اصلحك اليقين لـه ، ومن وعظ أخاه سراً فقد زانه ومن وعظه علانية فقد شانه .

وقال عليه السلام لا زال العقل والحمق يتغالبان على الرجل إلى أن يبلغ ثماني عشرة سنة ، فإذا بلغها غلب عليه أكثرها فيه ، وما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من الله إلا كتب الله على اسمه شكرها له قبل أن يحمده ، ولا أذنب العبد ذنباً فعلم أن الله يطلع عليه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إلا غفر له قبل أن يستغفر .

وقال عليه السلام كل الشريف من شرف علمه ، والسؤدد كل السؤدد لمن اتقى الله ربه .

وقال عليه السلام لا تعالجوا الأمر قبل بلوغه فتندموا ولا يطول عليكم الأمد فتقسو قلوبكم وارحموا ضعفاءكم واطلبوا من الله الرحمة بالرحمة فيهم .

# الإمام محمد الجواد (ع)

وقال عليه السلام من أمَّل فاجراً كان أدنى عقوبته الحرمان . وقال (عليه السلام) موت الإنسان بالـذنوب أكثر من موتـه بالأجـل، وحياته بالبر أكثر من حياته بالعمر. آخر ما نقل من كتاب الجنابذي (ره).

قبض أبو جعفر محمد الجواد بن علي الرضا (عليه السلام) ببغداد وكان سبب وصوله إليها إشخاص المعتصم له من المدينة فقدم بغداد مع زوجته أم الفضل بنت المأمون لليلتين بقيتا من المحرم سنة عشرين وماثتين وتوفي بها في آخر ذي القعدة الحرام وقيل توفي بها يوم الثلاثاء لست خلون من ذي الحجة من السنة المذكورة ودفن في مقابر قريش في ظهر جده أبي الحسن موسى الكاظم ودخلت امرأته أم الفضل إلى قصر المعتصم فجعلت مع الحرم ، وكان له من العمر خمس وعشرون سنة وأشهر وكانت مدة إمامته سبع عشر سنة أولها في بقية ملك المأمون وآخرها في ملك المعتصم ويقال إنه مات مسموماً ، وخلف من الولد علياً الإمام وموسى وفاطمة وأمامة ، ابنين



# الإمام على الهادي (ع)

# الفصّ للعساسش الفصّ للفصّ العسكري (عليه السلام) في ذكر أبي الحسن على المعروف بالعسكري (عليه السلام)

وهو الإمام العاشر وتاريخ ولادته ومدة إمامته ومبلغ عمره وحين وفاته وعدد أولاده وذكر نسبه وكنيته ولقبه وغير ذلك مما يتصل به .

قال صاحب الإرشاد: الإمام بعد أبي جعفر ابنه أبو الحسن علي بن محمد لاجتماع خصال الإمامة فيه ولتكامل فضله وعلمه وأنه لا وارث لمقام أبيه سواه ولثبوت النص عليه من أبيه .

وعن إسماعيل بن مهران ، قال لما خرج أبو جعفر محمد الجواد من المدينة إلى بغداد بطلبة المعتصم قلت له عند خروجه جعلت فداك إني أخاف عليك من هذا الوجه فإلى من الأمر بعدك ، فبكى حتى بل لحيته ثم التفت إلى فقال الأمر من بعدي لولدي على .

قال ابن الخشاب في كتابه مواليد أهل البيت عليهم السلام ولد أبو الحسن علي العسكري في رجب سنة أربع عشرة ومائتين من الهجرة ، وأما نسبه أبا وأماً فهو علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، وأما أمه فأم ولد يقال لها سمانة المغربية وقيل غير ذلك وأما كنيته فأبو الحسن لا غير ، وأما ألقابه فالهادي والمتوكل

والناصح والمتقي والمرتضى والفقيه والأمين والطيب ، وأشهرها الهادي والمتوكل وكان يأمر أصحابه أن يعرضوا عن تلقيبه بالمتوكل ، لكونه يومئـذِ لقبأ للخليفة جعفر المتوكل بن المعتصم ، صفته اسمر اللون شاعره العوفي والديلمي بوابه عثمان بن سعيد نقش خاتمه الله ربي وهو عصمتي من خلقه معاصره الواثق ثم المتوكل أخوه ثم ابنه المنتصر ثم المستعين ابن أخ المتوكل ، وأما مناقبه فقال الشيخ كمال الدين بن طلحة ، فمنها ما حل في الأذان محل جلاها باتصافها واكتناف اللثاليء اليتيمة بأصدافها ، وشهد لأبي الحسن على الرابع أن نفسه موصوفة بنفائس أوصافها ، وأنه نازل في الدرجة النبوية في دار أشرافها وشرفات اغرافها ، فمن ذلك أن ابا الحسن كان قد خرج يوماً من سر من رأى إلى قرية لمهم عرض له ، فجاء رجل من بعض الأعراب يطلبه في داره فلم يجده ، وقيل له إنه ذهب إلى الموضع الفلاني فقصده إلَّى موضعه فلما وصل إليه قال له ما حاجتك ، فقال لـ أنا رجل من أعراب الكوفة المستمسكين بولاء جدك أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام ، وقد ركبتني ديـون فادحـة اثقل ظهـري حملهـا ، ولم أر من اقصـده لقضائها سواك فقال له أبو الحسن كم دينك ، فقال نحو العشرة الآف درهم ، فقال طب نفساً وقر عيناً يقضى دينك إن شاء الله تعالى ، ثم أنزله فلما أصبح قال له يـا أخا العـرب أريد منـك حاجـة لا تعصاني فيهـا ولا تخالفني والله الله فيما أمرك به وحاجتك تقضى إن شاء الله تعالى ، فقال الأعرابي لا أخالفك في شيء مما تأمرني به ، فأخذ أبـو الحسن ورقة وكتب فيهـا بخطه دينـاً عليه للأعرابي بالمذكور ، وقال خذ هذا الخط معك فإذا حضرت سر من رأى فتراني أجلس مجلساً عاماً فإذا حضر الناس أو احتفل المجلس فتعال إلى بالخط وطالبني واغلظ علي في القول ولا عليك والله الله إن تخالفني في شيء مما أوصيك به ، فلما وصل أبو الحسن إلى سر من رأى جلس مجلساً عاماً ، وحضر عنده جماعة من وجوه الناس وأصحاب الخليفة المتوكل وأعيان البلد وغيرهم ، فجاء ذلك الأعرابي وأخرج الخط وطالبه بالمبلغ المذكور وأغلظ عليه في الكلام ، فجعل أبو الحسن يعتذر إليه ويطيب نفسه بالقول ويعده بالخلاص عن قريب ، وكذلك الحاضرون ، وطلب منه المهلة ثلاثة أيام فلما

# الإمام على الهادي (ع)

انفك المجلس نقل ذلك الكلام إلى الخليفة المتوكل فأمر لأبي الحسن على الفور بثلاثين ألف درهم ، فلما حملت إليه تركها إلى أن جاء الأعرابي فقال له خد هذا المال فاقض منه دينك واستعن بالباقي على وقتك والقيام على عائلتك ، فقال الأعرابي يابن رسول الله ، والله إن في العشرة آلاف بلوغ مطلبي ونهاية أربي وكفاية لي ، فقال أبو الحسن والله لتأخذن ذلك جميعه وهو رزقك الذي ساقه الله إليك ولو كان أكثر من ذلك ما نقصناه فأخذ الأعرابي الثلاثين ألف درهم وانصرف وهو يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته .

وعن الوشا عن جبران الأسباطي قال قدمت على أبي الحسن علي بن محمد بالمدينة الشريفة النبوية من العراق ، فقال لي ما خبر الواثق عندك قلت خلفته في عافية وأنا من أقرب الناس عهداً به ، وهذا مقدمي من عنده وتركته صحيحاً سوياً قال إن الناس يقولون إنه قد مات ، فلما قال لي إن الناس يقولون علمت أنه يعني نفسه ، فسكت فقال لي ما فعل ابن الزيات ، قلت الناس معه والأمر أمره ، فقال أما أنه شؤم عليه ، ثم قال لابد أن تجري مقادير الله وأحكامه يا جبران ، مات الواثق وقعد جعفر المتوكل وقتل ابن الزيات ، فقلت متى جعلت فداك ، فقال بعد خروجك بستة أيام ، فما كان إلا أيام قلائل حتى وصل قصاد المتوكل إلى المدينة فكان كما قال (عليه السلام).

وحكي أن سبب شخوص أبي الحسن علي بن محمد من المدينة إلى سر من رأى ، أن عبدالله بن محمد كان ينوب عن الخليفة المتوكل الحرب والصلاة بالمدينة الشريفة ، فسعى بأبي الحسن إلى المتوكل وكان يقصده بالأذى ، فبلغ أبو الحسن سعايته فكتب إلى المتوكل يذكر تحامل عبدالله بن محمد عليه وقصده له بالأذى ، فتقدم المتوكل بالكتابة إليه وأجابه عن كتابه وجعل يعتذر إليه فيه ويلين له القول ، ودعاه فيه إلى الحضور إليه على جميل من القول والفعل ، وكانت صورة الكتاب الذي كتبه إليه المتوكل بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد إن أمير المؤمنين عارف بقدرك راع لقرابتك موجب لحقك ، مؤثر من الأمور فيك وفي أهل بيتك لما فيه صلاح حالك وحالهم ، ويثبت عزك وعزهم وإدخال الأمر عليك وعليهم ، يبتغي بذلك رضا الله وأداء

ما افترضه عليه فيك وفيهم ، وقد رأى أمير المؤمنين صرف عبدالله بن محمد عما كان يتولاه من الحرب والصلاة إذ كان على ما ذكرت من جهالته بحقك واستخفافه ، ولما رماك به وعزاك إليه من الأمل الـذي قد علم أمير المؤمنين براءتك منه ، ولما تبين له من صدق نيتك وحسن طويتك وسلامة صدرك وإنك لم تؤهل نفسك بشيء مما ذكره عنك وقد ولى أمير المؤمنين مما كان يليه عبدالله بن محمد من الحرب والصلاة بمدينة الرسول (ص) لمحمد بن فضل ، وأمره بإكرامك واحترامك وتوقيرك وتجليلك والانتهاء إلى أمـرك ورأيك وعدم مخالفتك والتقرب إلى الله تعالى وإلى أمير المؤمنين بـذلـك ، وأميـر المؤمنين مشتاق إليك ويحب إحداث العهد بقربك والتيمن بالنظر إلى ميمون طلعتك المباركة ، فإن نشطت لزيارته والمقام قبله وفي جهته ما احببت احضرت أنت ومن اخترته من أهل بيتك ومواليك وحشمك وخدمك على مهلة وطمأنينة ترحل إذا شئت وتنزل إذا شئت وتسير كيف شئت ، وإن أجبت وحسن رأيك أن يكون يحيى بن هرثمة بن أعين مولى أمير المؤمنين في خدمتك ومن معه من الجند يرحلون لرحيلك وينزلون لنزولك فالأمر إليك في ذلك ، وقد كتبت إليه في طاعتـك وجميع مـا تحب ، فاستخـر الله تعالى فمـا أحد عند أمير المؤمنين من أهل بيته وولده وخاصته ألطف منزلة ولا أحمد أثـرة ولا هو أنظر إليهم لربهم وأشفق عليهم ، وأسكن إليهم منك إليه، والسلام، عليك ورحمة الله وبركاته. وكتبه إبراهيم بن العباس في شهـر كذا سنـة ثلاث وأربعين ومائتين من الهجرة ، فلما وصل الكتاب إلى أبي الحسن (عليه السلام) تجهز للرحيل وخرج معه يحيى بن هرثمة مولى أمير المؤمنين ومن معه من الجند حافين به إلى أن وصل إلى سر من رأى ، فلما وصل إليها تقدم المتوكل بأن يحجب عنه فنزل في خان يعرف بخان الصعاليك وقام فيه يـومه ، ثم إن المتوكل أفرد له داراً حسنة وأنزله أياماً ، فأقام أبو الحسن مدة مقامه بسر من رأى مكرماً معظماً مبجلًا في ظاهر الحال والمتوكل يبتغي لـــه الغوائــل في باطن الأمر فلم يقدره الله تعالى عليه .

وعن علي بن إبراهيم الطايفي ، قال مرض المتوكل من خراج خرج

# الإمام علي الهادي (ع)

يحلقه فأشرف على الهلاك، ولم يتجرأ أحد أن يمسه بحديد، فنذرت أم المتوكل لأبي الحسن علي بن محمد إن عوفي ولدها من هذه العلة لتعطينه مالًا جليلًا من مالها ، فقال الفتح بن خاقان للمتوكل لو بعثت إلى هذا الـرجل يعنى أبا الحسن فسألته فربما كان على يده فرج لك ، فقال ابعثوا إليه فمضى إليه رسول المتوكل فقال خذوا كسب الغنم ودبغوه بماء الورد وضعوه على الجراح ينفتح من ليلته بأهـون ما يكـون ويكون في ذلـك شفاؤه، إن شـاء الله تعالى ، فلما عاد الرسول وأخبرهم بمقالته جعل من يحضر المتوكل من خواصه يهزأ من هذا الكلام ، فقال الفتح وما يضر من تجربة ذلك فإنى والله لأرجو به الصلاح فعملوه ووضعوه على الجراح فانفتح من ليلته وحرج كل ما فيه فشفى المتوكل من الألم الذي كان يجده ، فأخذت أم المتوكل عشرة ألآف دينار من مالها ووضعتها في كيس وختمت عليه وبعثت به إلى أبي الحسن فأخذها ، وبعث إليه المتوكل بفضله كيساً فيه خمسمائة دينار ، ثم بعد ذلك بمدة طويلة كبيرة سعى شخص يقال له البطحاني لعنه الله بأبي الحسن (عليه السلام ) إلى المتوكل وقال عنده أموال وسلاح وعدد ولا آمن خروجه عليك ، فتقدم المتوكل إلى سعيد الحاجب بأن يهجم عليه ليلًا داره في جماعة من الرجال والشجعان ، ويأخذ جميع ما يجده عنده من الأموال والسلاح ويحمله إليه ، قال إبراهيم بن محمد قال لى سعيد الحاجب سرت إلى دار أبى الحسن ليلًا بعد أن هجع الناس في جماعة من الرجال الأنجاد ومعى الأعوان بالسلالم فصعدنا إلى سطح داره وفتحنا الباب وهجمنا بالشموع والسرج والنيران وفتشنا الدار جميعاً أعلاها وأسفلها موضعاً موضعاً ومكاناً مكاناً فلم نجد فيها شيئاً مما سعى به عليه غير كيسين أحدهما كبير ملآن مختوم ، والآخر صغير فيـه فضله وسيف واحد في جفير خلق معلق ، ووجدنا أبا الحسن قائماً يصلى على حصير وعليه جبة صوف وقلنسوة ولم يرتسع لشيء مما نحن فيـه ولا اكترث ، فأخذت الكيسين والسيف وسرت إلى المتوكل فدخلت عليه ، وقلت هذا الذي وجدنا من المال والسلاح وأخبرته بما فعلت وبما رأيت من أبى الحسن ، فوجد على الكيس الملآن ختم أمه فطلبها وسألها عنه ، فقالت كنت نذرت في علتك إن عافاك الله منها لأعطين أبا الحسن عشرة آلاف دينار من

مالي فحملتها إليه في هذا الكيس وهذا ختمي عليها ، فأضاف المتوكل خمسمائة دينار أخرى إلى الخمسمائة التي كانت في الكيس الصغير من قبل وقال لسعيد الحاجب أردد الكيسين والسيف واعتذر لنا فيه مما كان منا إليه ، قال سعيد فرددت ذلك إليه وقلت له أمير المؤمنين يعتذر إليك مما جرى منه وقد زادك خمسمائة دينار على الخمسمائة دينار التي كانت في الكيس من قبل ، واشتهي منك يا سيدي أن تجعلني أنا الآخر في حل فإني عبد مأمور ولا أقدر على مخالفة أمير المؤمنين فقال لي يا سعيد : « وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون »(١).

قال بعض أهل العلم فضل أبي الحسن على بن محمد الهادي قد ضرب على الحرة قبابه ومد على نجوم السماء أطنابه فما تعد منقبة إلا وإليه نحيلتها ولا تذكر كريمة إلا وله فضيلتها، ولا تورد محمدة إلا وله تفضلها وجملتها ولا تستعظم حالة سننية إلا وتظهر عليه ادلتها ، استحق ذلك بما في جوهر نفسه من كرم تفرد بخصائصه ومجد حكم فيه على طبعه الكريم بحفظه من الشرب حفظ الراعي لقلايصه ، فكانت نفسه مهذبة وأخلاقه مستعذبة وسيرته عادلة وخلاله فاضلة وميازه إلى العفاة واصلة ، وزموع المعروف بوجود جوده عامرة آهلة ، جرى من الوقار والسكون والطمأنينة والعفة والنزاهة والخمول في النباهة على وتيرة نبوية وشنشنة علوية ونفس زكية وهمة عليه ، لا يفارقها بها أحد من الأنام ولا يدانيها ، وطريقة حسنة لا يشاركه فيها خلق ولا يطمع فيها .

قبض أبو الحسن على الهادي (عليه السلام) المعروف بالعسكري ابن محمد الجواد بسر من رأى في يوم الإثنين الخامس والعشرين من جمادى الآخر سنة أربع وخمسين ومائتين ، ودفن في داره بسر من رأى وله يومئذ من العمر أربعون سنة ، وكان المتوكل قد اشخصه من المدينة النبوية إلى سر من رأى مع يحيى بن هرثمة بن أعين في سنة ثلاث وأربعين ومائتين كما قدمنا ، المناه المناه

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية ٦٧.

# الإمام على الهادي (ع)

فأقام بها حتى مضى لسبيله إحدى عشرة سنة وكانت مدة إمامته ثلاثاً وثلاثير سنة كانت أوائل إمامته في بقية ملك المعتصم ثم ملك الواثق خمس سنين وتسعة أشهر، ثم ملك المتوكل أربع عشرة سنة ، ثم ملك ابنه المنتصر ستأ أشهر، ثم ملك المستعين ابن أخي المتوكل ولم يكن أبوه خليفة ثلاث سنين وتسعة أشهر، ثم ملك المعتز وهو الزبير بن المتوكل استشهد في آخر ملكه أبو الحسن ، لأنه كان يقال أنه كان مات مسموماً والله أعلم ، خلف من الولد أبا محمد الحسن ابنه وهو الإمام من بعده والحسين ومحمداً وجعفراً وابنة اسمها عائشة سقا الله ثراهم شآبيب الرحمة والرضوان وأسكن محبهم فراديس لجنان .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الإمام الحسن العسكري (ع)

# ا لفص ل الحكادي عنس المعسكري في ذكر أبي محمد الحسن الخالص بن علي العسكري (عليمه السلام)

وهو لإمام الحادي عشر وتاريخ ولادته ووقت وفاته وذكر ولده ونسبه وكنيته ولقبه وغير ذلك مما يتصل به .

قال صاحب الإرشاد(۱) الإمام القائم بعد أبي الحسن على بن محمد ابنه أبو محمد الحسن لاجتماع خلال الفضل فيه وتقدمه على كافة أهل عصره فيما يوجب له الإمامة ويقضي له بالمرتبة من العلم والورع والزهد وكمال العقل وكثرة الأعمال المقربة إلى الله تعالى ، ثم لنص أبيه عليه وإشارته بالخلافة إليه .

قال صاحب الإرشاد رحمه الله تعالى أيضاً الإمام المنتصب بعد أبي الحسن ابنه أبو محمد الحسن لثبوت النص عليه من أبيه ، وعن يحى بن يسار العنبري قال أوصى أبو الحسن علي بن محمد إلى ابنه أبي محمد الحسن قبل موته بأربعة أشهر ، وأشار إليه بالأمر من بعده وأشهدني على ذلك وجماعة من الموالي . ولد أبو محمد الحسن بالمدينة لثمان خلون من ربيع الأخر سنة اثنتين وثلاثين ومائتين للهجرة . أما نسبه أباً وأماً فهو الحسن الخالص بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب

<sup>(</sup>١) إرشاد المفيد ٣٣٤.

صلوات الله عليهم أجمعين . وأما أمه فأم ولد ، يقال لها حداث وقيل سوسن ، وأما كنيته فأبو محمد وأما لقبه فالخالص والسراج والعسكري ، وكان هو وأبوه وجده كل واحد منهم يعرف في زمانه بابن الرضا ، وصفته بين السمرة والبياض شاعره ابن الرومي بوابه عثمان بن سعيد ، نقش خاتمه سبحان من له مقاليد السموات والأرض ، معاصره المعتز والمهدي والمعتمد ، وأما مناقبه فقال الشيخ كمال الدين برز طلحة كفى أبا محمد الحسن شرفاً أن جعل الله تعالى محمد المهدي من كسبه وأخرجه من صلبه وجعله معدوداً من حزبه ، ولم يكن لأبي محمد ذكر سواه وحسب ذلك منقبته للناظرين مآثره ومزاياه .

وعن أبي الهيثم بن عدي قال لما أمر المعتز بحمل أبي محمد الحسن إلى الكوفة ، كتبت إليه ما هذا الخبر الذي بلغنا فأقلقنا وغمنا فكتب بعد ثلاثُ يأتيكم الفرج إن شاء الله تعالى ، فقتل المعتز في اليوم الثالث ، وعن أبي هاشم قال سمعت أبا محمد الحسن يقول إن في الجنة باباً يقال له باب المعروف لا يدخله إلا أهمل المعروف فحمدت الله في نفسي وفرحت بما اتكلف به من حواثج الناس ، فنظر إلي وقال يا أبا هاشم دم على ما أنت عليه فإن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وعنه أيضاً قال سمعت أبا` محمد الحسن (رض) يقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سبواد العين إلى بياضها ، وعن أبي هاشم قال سمعت أبا محمد يقول من الذنوب التي يخشى على الرجل أن لا تغفر له قوله ليتني لم أؤاخذ إلا بهذا الذنب ، قلت في نفسي إن هذا النظر دقيق قد ينبغي للرجل أن يتفقد من نفسه كل شيء قال فأقبل على وقال صدقت يا أبا هاشم . وعن محمد بن حمزة المدوري قال كتبت على يدي أبي هاشم داود بن القاسم وكان لي مؤاخياً ، إلى أبي محمد الحسن اسأله أن يدعو الله لي بالغنى وكنت قد بلغت وقلت ذات يلي وخفت الفضيحة ، فخرج الجواب على يله أبشر فقد أتاك الغني، غنى الله تعالى مات ابن عمك يحيى بن همزة وخلف مائة ألف درهم

#### الإمام الحسن العسكري (ع)

ولم يترك وارثاً سواك وهي واردة، عليك بالاقتصاد وإياك والإسراف ، فورد علي المال والخبر بموت ابن عمى كما قال عن أيام قـلائل وزال عني الفقـر فأديت حق الله تعالى وبررت إخواني وتماسكت بعد ذلك وكنت مبذراً. وعن اسماعيل بن محمد بن علي بن اسماعيل بن علي بن عبدالله بن العباس قال قعدت لأبى محمد الحسن على باب داره حتى خرج ، فقمت في وجهه وشكوت إليه الحاجة والضرورة وأقسمت أني لا أملك الدرهم فما فوقه فقال تقسم وقمد دفنت مائتي دينار، وليس قولي هذا دفعا لك عن العطية اعطه يا غلام ما معك فأعطاني الغلام مائة دينار فشكرت له تعالى ووليت فقال ما أخوتني أن تفقـد الماثتي دينار أحوج ما تكون إليها ، فذهبت إليها فافتقدتها في مكانها فنقلتها إلى موضع آخر ودفنتها من حيث لا يطلع أحد ، ثم قعدت مدة طويلة فاضطررت إليها فجئت أطلبها في مكانها فلم أجدها فجننت وشق ذلك على فوجدت ابناً لى قد عرف مكانها وأخذها وأبعدها ولم يحصل لي شيء ، فكان كما قال . وحدث أبو هاشم داود بن القسم الجعفري قال كنت في الحبس اللذي بالجوشق أنا والحسن بن محمد العتيقى ومحمد بن إبراهيم العمري وفلان خمسة ستة من الشيعة ، إذ دخل علينا أبو محمد الحسن بن على العسكري عليهما السلام وأخوه جعفر فحففنا بأبي محمد وكان المتولي لحبسه صالح بن الوصيف الحاجب ، وكان معنا في الحبس رجل جمحي فالتفت إلينا أبو محمد وقال لنا سراً لولا أن هذا الرجل فيكم لاخبرتكم متى يفرج عنكم، وترى هذا الرجل فيكم قد كتب فيكم قصته إلى الخليفة يخبره فيها بما تقولون فيه وهي مدسوسة معه في ثيابه يريد أن يوسع الحيلة في إيصالها إلى الخليفة من حيث لا تعلمون فاحذروا شتره، قال أبو هاشم فما تمالكنا أن تحاملنا جميعاً على الرجل ففتشناه فوجدنا القصة مدسوسة معه بين ثيابه وهـو يذكـرنا فيها بكل سوء فأخذناها منه وحذرناه ، وكان الحسن يصوم في السجن فإذا افطر أكلنا معه من طعامه وكان يحمله إليه غلامه في جونـة مختومـة ، قال أبـو هاشم فكنت أصوم معه فلما كان ذات يوم ضعفت من الصوم فأمرت غلامي فجاءني بكعك فذهبت إلى مكان خال في الحبس فأكلت وشربت ثم عدت إلى مجلسي مع الجماعة ولم يشعر بي أحد ، فلما رآني تبسم وقال افطرت

فخجلت ، فقال لا عليك يا أبا هاشم إدا رأيت أنك قد ضعفت وأردت القوة فكل اللحم فإن الكعك لا قوة فيه ، وقال عزمت عليك أن تفطر ثلاثاً فإن البنية إذا انهكها الصوم لا تتقوى إلا بعد ثلاث ، قال أبو هاشم ثم لم تطل مدة أبي محمد الحسن في الحبس إلا أن قحط الناس بسر من رأى قحطاً شديداً ، فأمر الخليفة المعتمد على الله ابن المتوكل بخروج الناس إلى الاستسقاء فخرجوا ثلاثة أيام يستسقون ويدعون فلم يسقوا ، فخرج الجاثليق في اليوم الـرابع إلى الصحراء وخرج معه النصارى والرهبان وكان فيهم راهب كلما مد يده إلى السماء ورفعها هطلت بالمطر ، ثم خرجوا في اليوم الثاني وفعلوا كفعلهم أول يوم فهطلت السماء بالمطر وسقوا سقياً شديداً حتى استعفوا، فعجب الناس من ذلك وداخلهم الشك وصف بعضهم إلى دين النصرانية فشق ذلك على الخليفة فأنفذ إلى صالح بن وصيف أن أخرج أبا محمد الحسن بن علي من السجن واثتني به فلما حضر أبو محمـ د الحسن عند الخليفـة قال لــه أدرك أمة محمد فيما لحق بعضهم في هذه النازلة، فقال أبو محمد دعهم يخروجون غداً اليوم الثالث قال قد استعفى الناس من المطر واستكفوا فما فائدة خروجهم قال لأزيل الشك عن الناس وما وقعوا فيه من هذه الورطـة التي افسدوا فيهـا عقولًا ضعيفة ، فأمر الخليفة التجاثليق والرهبان أن يخرجوا ايضاً في اليوم الثالث على جاري عادتهم وأن يخرجوا الناس ، فخرج النصاري وخرج لهم أبو محمد الحسن ومعه خلق كثير ، فوقف النصارى على جاري عادتهم يستسقون إلا ذلك الراهب مد يديه رافعاً لهما إلى السماء ، ورفعت النصارى والرهبان أيديهم على جاري عادتهم فغيمت السماء في الوقت ونزل المطر فأمر أبو محمد الحسن القبض على يد الراهب وأخذ ما فيها فإذا بين أصابعها عظم آدمي فأخذه أبو محمد الحسن ولفه في خرقة وقال استسق فانكشف السحاب وانقشع الغيم وطلعت الشمس فعجب الناس من ذلك ، وقال الخيفة ما هذا يا أبا محمد فقال عظم نبي من أنبياء الله عزّ وجل ظفر بـ هؤلاء من بعض فنون الأنبياء وما كشف عن عظم بني تحت السماء إلا هطلت بالمطر واستحسوا ذلك فامتحنوه فوجدوه كما قال ، فرجع أبو محمد الحسن إلى داره بسر من

# الإمام الحسن العسكري (ع)

رأى وقد أزال عن الناس هذه الشبهة وقد سر الخليفة والمسلمون ذلك ، وكلم أبو محمد الحسن الخليفة في إخراج أصحابه اللذين كانوا معه في السجن فأخرجهم وأطلقهم له ، وأقام أبو محمد الحسن بسر من رأى بمنزلة بها معظماً مكرماً مبجلاً ، وصارت صلات الخليقة وأنعامه تصل إليه في منزله إلى أن قضى تغمده الله برحمته .

وعن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عيسى بن الفتح قال لما دخل علينا أبو محمد الحسن السجن ، قال لي يا عيسى لك من العمر خمس وستون سنة وشهر ويومان قال وكان معي كتاب فيه تاريخ ولادتي فنظرت فيه فكان كما قال ، ثم قال لي هل ارزقت ولداً فقلت لا قال اللهم ارزقه ولداً يكون له عضداً فنعم العضد الولد ثم أنشد:

من كان ذا عضد يدرك ظلامته إن الذليل الذي ليست له عضد

فقلت له يا سيدي وأنت لك ولد فقال والله سيكون لي ولد يملأ الأرض قسطاً وعدلاً وأما الآن فلا ثم انشد قائلاً:

لعلك يسوماً أن تسراني كانما بني حسوالي الأسسود اللوابد فإن تميماً قبل أن تلد العسسا أقام زماناً وهو في الناس واحد

وعن الحسن بن محمد الأشعري عن عبدالله بن خاقان قال لقد ورد على الخليفة المعتمد على الله أحمد بن المتوكل في وقت وفاة أبي محمد الحسن بن علي العسكري ما تعجبنا منه ، ولا ظننا أن مثله يكون من مثله وذلك أنه لما اعتل أبو محمد ركب خمسة من دار الخليفة من خدام أميير المؤمنين وثقاته وخاصته كل منهم نحرير فقه وأمرهم بلزوم دار أبي الحسن وتعرف خبره ومشاركتهم له بحاله وجميع ما يحدث له في مرضه وبعث إليه من خدام المتطبين وأمرهم بالاختلاف إليه وتعهده صباحاً ومساء ، فلما كان بعد ذلك بيومين أو ثلاثاً أخبروا الخليفة بأن قوته قد سقطت وحركته قد ضعفت وبعيد أن يجيء منه شيء فأمر المتطبين بملازمته ، وبعث الخليفة إلى القاضي ابن بختيار أن يختار عشرة ممن يثق بهم وبدينهم وأمانتهم يأمرهم إلى

دار أبي محمد الحسن وبملازمته ليلاً ونهاراً ، فلم يزالوا هناك إلى أن توفي بعد أيام قلائل ولما رفع خبر وفاته ارتجت سر من رأى وقامت ضجة واحدة وعطلت الأسواق وغلقت أبواب الدكاكين ، وركب بنو هاشم والكتاب والقواد والقضاة والمعدلون وسائر الناس إلى أن حضروا إلى جنازته ، فكانت سر من رأى في ذلك شبيها بالقيامة فلما فرغوا من تجهيزه بعث الخليفة إلى عيسى بن المتوكل أخيه بالصلاة عليه فلما وضعت الجنازة للصلاة دنا عيسى منه وكشف عن وجهه ، وعرضه على بني هاشم من العلوية والعباسية وعلى القضاة والكتاب والمعدلين فقال هذا أبو محمد العسكري مات حتف انفه على فراشه وحضره من خدام أمير المؤمنين فلان وفلان ثم غطى وجهه وصلى عليه وأمر بحمله ودفنه وكانت وفاة أبي محمد الحسن بن علي بسر من رأى في يوم الجمعة لثمان خلون من شهر ربيع الأول سنة ستين ومائتين للهجرة ودفن في البيت الذي دفن فيه أبوه بدارهما من سر من رأى ، وله يومئذ من العمر ثمان وعشرون سنة وكانت مدة إمامته سنتين كانتا في بقية ملك المعتمد على الله المتوكل ،اثم ملك المهتدي بن الواثق احدى عشراً ، ثم ملك المعتمد على الله أحمد بن المتوكل ،اثم ملك المهتدي بن الواثق احدى عشراً ، ثم ملك المعتمد على الله أحمد بن المتوكل ،اثم ملك المهتدي بن الواثق احدى عشراً ، ثم ملك المعتمد على الله أحمد بن المتوكل ،اثم ملك المهتدي بن الواثق احدى عشراً ، ثم ملك المعتمد على الله أحمد بن المتوكل ،اثم ملك المهتدي بن الواثق احدى عشراً ، ثم ملك المعتمد على الله أحمد بن المتوكل ،اثم ملك المهتدي بن الواثق احدى عشراً ، ثم ملك المعتمد على الله أحمد بن المتوكل ،اثم ملك المهتدي بن الواثق احدى عشراً ، ثم ملك المعتمد على الله أحمد بن المتوكل ، المتوكل ، المتوكل ، المتا مات هي أوائل دولته .

خلف أبو محمد الحسن من الولد ابنه الحجة القائم المنتظر لدولة الحق وكان قد أخفى مولده وستر أمره لصعوبة الوقت وخوف السلطان وتطلبه للشيعة وحبسهم والقبض عليهم ، وتولى جعفر بن علي أخوه وأخذ تركته واستولى عليها وسعى في حبس مواليه ، وشنع على أصحابه عند السلطان وذلك لكونه أراد القيام عليهم مقام أخيه ، فلم يقبلوه لعدم أهليته لـذلك ولا ارتضوه ، وبذل جعفر على ذلك مالاً جليلاً لولي الأمر فلم يتفق له ولم يجتمع عليه اثنان .

ذهب كثير من الشيعة إلى أن أبا محمد الحسن مات مسموماً وكذلك أبوه وجده وجميع الأئمة الذين من قبلهم خرجواكلهم، تغمدهم الله برحمته من الدنيا، على الشهادة واستدلوا على ذلك مما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال ما منا إلا مقتول أو شهيد .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الإمام الحسن العسكري (ع)

مناقب سيدنا أبي محمد الحسن العسكري دالة على أنه السري ابن السري فلا يشك في إمامته أحد ولا يمتري واعلم أنه يبعث مكرمة فسواه بايعها وهو المشتري ، وأحد زمانه من غير مدافع ، ويسبح وحده من غير منازع ، وسيد أهل عصره وإمام أهل دهره أقواله سديدة وأفعاله حميدة ، وإذا كانت أفاضل زمانه قصيدة فهو في بيت القصيدة وإن انتظموا عقدا كان مكان الواسطة الفريدة ، فارس العلوم الذي لا يجارى ، ومبين غوامضها فلا يحاول ولا يمارى ، كاشف الحقائق بنظره الصائب ، مظهر الدقائق بفكره الثاقب ، المحدث في سره بالأمور الخفيات الكريم الأصل والنفس والذات ، تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جنانه بمحمد (ص) آمين .



# الإمام الحجة محمد بن الحسن (ع)

# الفصل الثايز عشر الفصل الصالح في ذكر أبي القاسم محمد الحجة الخلف الصالح ابن أبي محمد الحسن الخالص

وهو الإمام الثاني عشر وتاريخ ولادته ودلائل إمامته وذكر طرف من أخباره وغيبته ومدة قيام دولته وذكر كنيته ونسبه وغير ذلك مما يتصل به .

قال صاحب الإرشاد(١) الشيخ المفيد أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله تعالى، كان الإمام بعد أبي محمد الحسن ابنه محمداً ولم يخلف أبوه ولداً غيره وخلفه أبوه غائباً مستتراً بالمدينة ، وكان عمره عند وفاة أبيه خمس سنين آتاه الله تعالى فيها الحكمة كما آتاها يحيى صبياً وجعله إماماً في حال الطفولة كما جعل عيسى بن مريم في المهد نبياً وقد سبق النص عليه في ملة الإسلام من النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكذلك من جده علي بن أبي طالب ومن بقية آبائه أهل الشرف والمراتب، وهو صاحب السيف القائم المنتظر كما ورد ذلك في صحيح الخبر وله قبل قيامه غيبتان احداهما أطول من الأخرى، فأما الأولى فهي القصرى فمنذ ولادته إلى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته وأما الثانية فهي التي بعد الأولى في آخرها يقوم بالسيف قال بينه وبين شيعته وأما الثانية فهي التي بعد الأولى في آخرها يقوم بالسيف قال الله تعالى : ﴿ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ﴾ وقال رسول الله (ص) لم تنقض الأيام والليالي حتى يبعث الله الصالحون كه وقال رسول الله (ص) لم تنقض الأيام والليالي حتى يبعث الله

<sup>(</sup>١) إرشاد المفيد ٣٤٦ بتفاوت .

رجلًا من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي يملأ الأرض عدلًا وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً.

وعن زرارة قال سمعت أبا جعفر يقول الأثمة الاثناعشر كلهم من آل محمد (ص) وعليهم علي بن أبي طالب وأحد عشر من ولده .

وروى الحافظ أبو نعيم بسنده مرفوعاً إلى عبدالله بن عير قال: قال رسول الله (ص) لا تذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلًا من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً(۱). وروى ابن الخشاب في كتابه مواليد أهل البيت يرفعه بسنده إلى على بن موسى الرضا (عليه السلام) أنه قال الخلف الصالح من ولد أبي محمد الحسن بن علي وهو صاحب الزمان القائم المهدي . وأما النص على إمامته من جهة أبيه فروى محمد بن علي بن بلال قال خرج إلي أمر أبي محمد الحسن بن علي العسكري قبل مضيه بسنين يخبرني بالخلف من بعده ثم خرج الي قبل مضيه بثلاثة أيام يخبرني بالخلف من بعده . وعن أبي هاشم الجعفري قال قلت لأبي محمد الحسن بن علي جلالتك تمنعني من مسألتك الجعفري قال قلت لأبي محمد الحسن بن علي جلالتك تمنعني من مسألتك فتأذن أن أسألك فقال سل فقلت يا سيدي هل لك ولد قال نعم قلت فإن فين أسأل عنه قال بالمدينة .

ولد أبو القاسم مجمد بن الحجة بن الحسن الخالص بسر من رأى ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين وماثتين للهجرة . وأما نسبه أباً وأماً فهو أبو القاسم مخمد الحجة بن الحسن الخالص بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين . وأما أمه فأم ولد يقال لها برجس خير أمة وقيل اسمها غير ذلك .

<sup>(</sup>۱) عقد الدرر في أخبار المنتظر عن الحافظ أبي نعيم في صفة المهدي (عليه السلام) ص ٢٩ وأخسرج مثله في مسند أحمسد (٣/ ٣٧٦، ٣٧٧، ٤٤٨، و٤٣٠) وفي سنن السداني (٩٥، ٩٧)..

# الإمام الحجة محمد بن الحسن (ع)

وأما كنيته فأبو القاسم . وأما لقبه فالحجة والمهدي والخلف الصالح والقائم المنتظر وصاحب الزمان وأشهرها المهدي . صفته (عليه السلام) شاب مرفوع القامة حسن الـوجه والشعـر يسيل شعـره على منكبيه اقنى الأنف اجلى الجبهة بوابه محمد بن عثمان، معاصره المعتمد قيل غاب في السرداب والحرس عليه وكان ذلك سنة ست وسبعين ومائتين للهجرة. وهذا طـرف يسير مما جاء من النصوص الدالة على الإمام الثاني عشر عن الأئمة الثقات والروايات في ذلك كثيرة اضر بنا عن ذكرها وقـد دونها أصحـاب الحديث في كتبهم واعتنوا بجمعها ولم يتركوا شيئا وممن اعتنى بذلك وجمعه إلى الشرح والتفصيل الشيخ الإمام جمال الدين أبو عبدالله محمد بن إبراهيم الشهير بالنعماني في كتابه الذي صنفه ملء الغيبة في طول الغيبة ، وجمع الحافظ أبو نعيم أربعين حديثاً في أمر المهدي خاصة وصنف الشيخ أبو عبدالله محمد بن يـوسف الكنجى الشافعي في ذلك كتاباً أسماه البيان في أخبار صاحب الزمان ، وروى الشيخ أبو عبدالله الكنجي المذكور في كتابه هذا بـإسناده عن زر [ عن أبي ] عبدالله قال قال رسول الله (ص) لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطيء اسمه اسمى أخرجه أبو داود(١). وعن على بن أبي طالب (عليه السلام) عن النبي (ص) أنه قال لولم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلًا من أهل بيتي يملأها عدلًا كما ملئت جوراً هكذا أخرجه أبو داود في مسنده(٢) . وروى أبو داود والترمذي في سننهما كل واحد منهما يرفعه إلى أبي سعيد الخدري (رض) قال سمعت رسول الله (ص) يقول المهدي مني أجلا الجبهة اقنى الأنف يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً وزاد أبو داود يملك سبع سنين وقال حديث ثـابت صحيح ، ورواه الطبراني في مجمعه وكذلك غيره من اثمة الحديث(٣) وذكر ابن سيرويـه

<sup>(</sup>١) صحيح الترملي (٢/ ٤٦) ط. دهلي سنة ١٣٤٢ عن منتخب الأثر ١٤٦ طبع بيروت وفي صحيح أبي داود (٢/ ٢٠٧) ومسند أحمد (١/ ٧٣٧) و(١/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>١) عقد الدرر (١٨) عن سنن أبي داود (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) عقد الدرر (٣٣) عن سنن أبي داود (٢/ ٤٢٢) وذكر السيوطي أن هـذا الحديث رواه ابـو داود =

الديلمي في كتاب الفردوس في باب الألف واللام بإسناده عن ابن عباس (رض) قال قال رسول الله (ص) المهدي طاووس أهل الجنة(١). وبإسناده أيضاً عن حذيفة بن اليمان ( رض ) عن النبي ( ص ) قال المهدي ولدي وجهه كالقمر الدري واللون منه لون عربي والجسم جسم إسرائيلي يملأ الأرض عـدلًا كما ملئت جوراً، يرضى بخلافته أهل السموات والأرض والطير في الجو يملك عشر سنين . ومما رواه أبو داود أيضاً يرفعه إلى أم سلمة ( رض ) قالت سمعت رسول الله (ص) يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة عليها السلام. ومن ذلك ما رواه القاضى أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي في كتاب المسمى بشرح السنة وخرجه مسلم والبخاري(٢) في صحيحهما يرفعه كل واحد منهما بسند الى أبى هريرة قال قال رسول الله (ص) كيف انتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمامكم منكم . ومن ذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي في سننهما يرفعه كل واحد منهما إلى عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله (ص) لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلًا من أمتى ومن أهـل بيتي يواطىء اسمـه اسمى يمـلأ الأرض قسـطأ وعـدلاً كمـا ملئت جــوراً وظلماً . ومن ذلك ما رواه أبو اسحق أحمد بن محمد بن الثعلبي يرفعه بسنـده إلى أنس بن مالك قال قال رسول الله (ص) نحن ولد عبد المطلب سادة الجنة أنا وحمزة وجعفر وعلى والحسن والحسين والمهدي وأخرجه ابن ماجة في صحيحه (٣) باب خروج المهدي من أبواب الفتن. وعن علقمة بن عبدالله قال بينما نحن عند رسول الله (ص) إذ أقبل فئة من بني هاشم فلما رآهم

والحاكم عن أبي سعيد جمع الجوامع (١/ ٤٤٩) وقريب منه ما رواه احمـد في مسنده (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة (١٨١، ٤٣٥، ٤٨٩) ونور الأبصار (١٥٤) عن منتخب الأثر ٢ أه ١ .

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (ج ۲) كتاب بدء الخلق باب نزول عيسى بن مريم (عليه السلام) ورواه مسلم في القسم الأول من الجزء الأول من صحيحه باب نزول عيسى ورواه نــور الأبصار (ب ٢ ص ١٥٤) عن منتخب الأثر ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن ماجه (ج ٢ باب خروج المهدي من أبواب الفتن ) عن منختب الأثر (١٥٠).

النبي ( ص ) اغرورقت عيناه بالدموع وتغير لونه قـال قلت مالـك يا رســول الله نرى في وجهك شيئاً نكرهـ قال (ص) إنا أهل البيت أختبار الله لنا الأخرة على الدنيا وإن أهل بيتي سيلقون بعدي تشريداً وتطريداً حتى يأتي قوم من قبل المشرق ومعهم رايات سود فيسألون بخبـز فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا ولا يقبلون حتى يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطاً كما ملئت جوراً فمن أدرك ذلك منكم فليأتينهم ولو حبوا على الثلج(١) ، أخرجه الحافظ أبو نعيم . وروى الحافظ أبو نعيم أيضاً بسنده عن ثوبان قال فال رسول الله ( ص ) إذا رأيتم الـرايات السـود من خراسـان فأتـوها ولـوحبوا على الثلج فإن فيها خليفة الله المهدي وروى الحافظ أبو نعيم أيضاً بسنده عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله (ص) يخرج المهدي من فريه يمال لها كريمة . وروى الحافظ أبو عبدالله بن ماجة القزويني في حديث طويل نزول عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام عن أبي أمامة الباهلي فأخطبنا رسول الله (ص) وذكر الـدجال وقال فيه أن المـدينة لتنقى خبثها كما ينقى الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يـوم الخلاص،قالت أم شريك بنت العسكريا رسول الله فأين العرب يومئذِ قال ( ص ) هم يومئذٍ قليـل وجلهم في بيت المقدس وإمامهم المهدى قد تقدم إذ صلَّى بهم إذ نزل عيسى بن مريم فرجع ذلك الإمام ينكص عن عيسى القهقرى ليتقدم عيسى يصلي بالناس الظهر فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول تقدم ، هذا حديث صحيح ثابت وهذا مختصره . وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ( ص ) كيف أنتم إذا نزل ابن مـريم فيكم وإمامكـم منكم ، وهـذا حـديث حسن متفق على صحته من حديث محمد بن شهاب الزهري ورواه البخاري ومسلم في صحيحهما . وعن جابر بن عبدالله قال سمعت رسول الله (ص) يقول لا تنزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم على

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم (٤/ ٤٦٤ و٥٥٣) وكنز العمال (٧/ ١٨٧) وابن ماجه (٢/ ٥١٨ و٢٦٩) والصواعق المحرقة ( ١٠٠) وعقد الدرر (١٢٤) وابن خلدون في مقدمته والداني في سننه (٩٣) الخ.. عن الممهدون للمهدي (عليه السلام) طبع طهران .

نبينا وآله وعليه السلام فيقول أميرهم تعال صلِّ بنا فيقول إلا أن بعضكم على بعض أمراء تكرمه الله لهذه الأمة ، هذا حديث حسن صحيح اخرجه مسلم في صحيحه . وعن ابن هارون العبدي قال أتيت أبا سعيد الخدري ( رض ) فقلت له هل شهدت بدراً قال نعم فقلت أفلا تحدثني بما سمعت من رسول الله ( ص ) في علي ( عليه السلام ) وفضله قال بلى أخبىرك أن رسول الله (ص) مرض مرضة نقه منها فدخلت عليه فاطمة (عليها السلام) وأنا جالس عن يمين النبي (ص) وسلم فلما رأت فاطمة ما برسول الله (ص) من الضعف خنقتها العبرة حتى بدت دموعها على خدِّها، فقال لها رسول الله (ص) ما يبكيك يا فاطمة قالت أخشى الضيعة يا رسول الله فقال (ص) يا فاطمة إن الله تعالى أطلع على الأرض اطلاعة على خلقه فاختار منهم أباك فبعثه نبياً ثم اطلع ثانية فاختار منهم بعلك فأوحى إلى أن أنكحه فاطمة فأنكحته إيـاك واتخذتـه وصياً، أمـا علمت أنك بكـرامة الله تعـالي إياك زوجـك. أغزرهم علماً وأكثرهم حلماً وأقومهم سلماً فاستبشرت فأراد رسول الله (ص) أن يزيدها من مزيد الخير الذي قسمه الله تعالى لمحمد (ص) قال فقال لها يا فاطمة ولعلى ثمانية أضراس يعنى مناقب إيمان بالله ورسوله وحكمته وزوجته وسبطاه الحسن والحسين وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، يا فاطمة انا أهل بيت أعطينا ست خصال لم يعطمها أحد من الأولين ولا يدركها أحد من الأخرين غيرنا، فنبينا خير الأنبياء ووصينا خير الأوصياء وهو بعلك وشهيدنا خيبر الشهداء وهو عم أبيك ومنا من له جناحان يطير بهما في الجنة حيث يشاء وهـو جعفر، ومنا سبطا هذه الأمة وهما ابناك ومنا مهدى الأمة الذي يصلى خلفه عيسى بن مريم ثم ضرب على منكب الحسين عليه السلام وقال من هذا مهدي هذبه الأمة ، هكذا أخرجه الدار قطني صاحب الجرح والتعديل(١).

وعن أبي نضرة قال كنا عند جابر بن عبدالله الانصاري (رض) فقال

<sup>(</sup>١) انظر منتخب الأثر ( ٢٠٠ و١٩٦) وينابيع المودة (٤٣٤ و٤٣٦) والمستدرك على الصحيحين (٤/ ٥٥٧) الخ. .

ايوشك أهل العراق أن لا يجبي إليهم قفيز ولا درهم قلنا من أين قال من قبل العجم يمنعون ذلك، ثم قال يوشك أهل الشام أن لا يجبى اليهم دينار ولا قد قلنا من أين قال من قبل الروم ثم سكت هنيئة ثم قال قال رسول الله (ص) يكون في آخر أمتي خليفة يحثو المال حثواً لا يعده عداً قلنا نراه عمر بن عبد العزيز قال لا، وهذا حديث حسن صحيح أخرجه مسلم في صحيحه. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله (ص) يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده ، هذا لفظ مسلم في صحيحه .

وعن أبي سعيد وجابر بن عبدالله قالا قال رسول الله (ص) أبشركم بالمهدي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحاً فقال رجل ما معنى صحاحاً قال بالسوية بين الناس ويملأ الله قلوب أمة محمد (ص)غنى، ويسمعهم عدله بالسوية بين الناس ويملأ الله قلوب أمة محمد (ص)غنى، ويسمعهم عدله إلا رجل واحد فيقول أنا فيقول من له في المال حاجة فليقم فما يقوم من الناس يأمرك أن تعطيني مالاً فيحثو. له في ثوبه حثوا حتى إذا صار في ثوبه يندم ويقول كنت أخشع أمة محمد نفساً اعجز عما وسعهم فيرده إلى الخازن فلا يقبل منه فيقول إنا لا ناخذ شيئاً مما اعطينا فيكون المهدي كذلك سبع سنين أو ثمان أو تسع ثم لا خير في العيش بعده ، وهذا حديث حسن ثابت أخرجه شيخ أهل الحديث أحمد بن حنبل في مسنده .

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (ص) يكون عند انقطاع من النزمان وظهور من الفتن رجل يقال له المهدي عطاؤه هنيئاً ، أخرجه الحافظ أبو نعيم في الرد على من زعم أن المهدي هو المسيح(١).

<sup>(</sup>۱) الأحاديث في المهدي (عليه السلام) ومناقبه ملء الكتب ، انظر سنن الترمذي (ك  $^{81}$  ب  $^{90}$  وب  $^{90}$  ومناقبه ملء الكتب ،  $^{90}$  وب  $^{90}$  ومناقبه ملء المحمد ( $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،  $^{90}$  ،

وعن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال قلت يا رسول الله أمنا آل محمد المهدي أم من غيرنا فقال رسول الله (ص) لا بل منا يختم الله به الدين كما فتح بنا، وبنا ينقذون من الفتنة كما انقذوا من الشرك وبنا يؤلف الله قلوبهم بعد عداوة الشرك وبنا يصبحون قلوبهم بعد عداوة الشرك وبنا يصبحون بعد عداوة الفتنة إخوانا في دينهم ، وهذا حديث حسن عال رواه الحفاظ في كتبهم . وأما الطبراني فقد ذكره في المعجم الأوسط وأما أبو نعيم فرواه في حلية الأولياء ، وأما عبد الرحمن بن حماد فقد ساقه في عواليه وعن عبدالله ابن عمر أنه قال قال رسول الله (ص) يخرج المهدي وعلى رأسه عمامة فيها ملك ينادي هذا خليفة الله المهدي فاتبعوه روته الحفاظ كأبي نعيم والطبراني وغيرهما، وعن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله (ص) بينكم وبين الروم اربع هدن تؤم الرابعة على يد رجل من أهل هرقل تدوم تسع سنين فقال له رجل من عبد القيس يقال له المستور بن غيلان يا رسول الله من إمام الناس يومئذ قال المهدي من ولدي ابن أربعين سنة كأن وجهه كوكب دري في خده الأيمن خال أسود وعليه عبايتان قطويتان كأنه من رجال بني إسرائيل يستخرج الكنوز ويفتح مداين الشرك.

وعن أبي هريرة عن النبي ( ص ) قال لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي القسطنطينية وجبل الديلم ولو لم يبق إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يفتحها ، هذا سياق الحافظ أبو نعيم وقال هذا هو المهدي بلا شك وبقا بين الروايات .

وعن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله (ص) سيكون بعدي خلفاء ومن بعد الخلفاء أمراء ومن بعد الأمراء ملوك جبابرة ثم يخرج المهدي من أهل بيتي يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً ، هكذا ذكره الحافظ أبو نعيم في فوائده والطبراني في معجمه الكبير.

وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله (ص) تتنعم أمتي في زمن المهدي نعمة لم يتنعم مثلها قط يرسل السماء عليهم مدراراً ولا تدع الأرض

شيئاً من نباتها إلا أخرجته، رواه الطبـراني في معجمه الكبيـر . قال الشيخ أبو عبدالله محمد بن يوسف بن الكنجي الشافعي في كتابه البيان في أخبار صاحب الزمان من الدلالـة على كون المهـدي حياً بـاقياً منـذ غيبته وإلى الآن وأنه لا امتناع في بقـائه كبقـاء عيسى بن مريم والخضـر والياس من أوليـاء الله تعالى وبقاء الأعور الدجال وإبليس اللعين من أعداء الله، هؤلاء قد ثبت بقاؤهم بالكتاب والسنة. أما عيسى (عليه السلام) فالدليل على بقائم قول متعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ولم يؤمن بـه منذ نـزول هذه الآيـة وإلى ا يومنا هذا أحد، فلابد أن يكون هذا في آخر الزمان وأما السنة فما رواه مسلم في صحيحه عن ابن سمعان في حديث طويل في قصة الدجال قال فينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء بين مهرورتين واضعاً كفيه على اجنحة ملكين وأيضاً ما تقدم من قوله (ص) كيف أنتم إذا نـزل ابن مريم فيكم وأمامكم وأما الخضر والياس فقد قال ابن جرير الطبري الخضر والياس باقيان يسيران في الأرض وأيضاً ما رواه في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال حدثنا رسول الله ( ص ) حديثاً طويلًا عن الدجال وكان فيما حدثنا أنه قال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل بقباب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة ،فيخرج إليه يومئذٍ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول الدجال. إن قتبت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر فيقولون لا، قال فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن، قال فيريد الدجال أن يقتله فلن يسلط عليه وقال إبراهيم بن سعد يقال إن هذا الرجل هو الخضر هذا لفظ مسلم في صحيحه كما سقناه(١) سواء، وأما الدليل على بقاء إبليس اللعين فاي الكتاب العزيز وهـو قولـه تعالى: قـال رب فانـظرني إلى يوم يبعثـون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم . وأما بقاء المهدي فقد جاء في الكتاب والسنة أما الكتاب فقد قال سعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى ليظهره

<sup>(</sup>١) روايات الدجال في صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر ابن صياد وصحيح البخاري (٤، ٨٥، ٨٦) كتاب فضل الجهاد والسير في باب كيف يعرض الإسلام على الصبي ، وفيه (٩/ ٧٥)، ٢٧) و(٤/ ٢٥٢).

على الدين كله ولو كره المشركون، قال هو المهدي من ولد فاطمة عليها السلام وأما من قال فإنه عيسى فلا تنافي بين القولين إذ هو مساعد للمهدي على ما تقدم وقد قال مقاتل بن سليمان ومن تابعه من المفسرين في تفسير قوله تعالى وأنه لعلم الساعة قال هو المهدي يكون في آخر الزمان وبعد خروجه يكون إمارات ودلالات الساعة وقيامها انتهى والله تعالى أعلم بذلك .

# علامات قيام القائم ومدة أيام ظهوره (عليه السلام):

قد جاءت الآثار بذكر علامات لزمان قيام القائم المهدي وحوادث تكون أمام قيامه وإمارات ودلالات منها خروج السفياني وقتل الحسيني واختلاف بني العباس في الملك، وكسوف الشمس في النصف من شعبان وخسوف القمـر في آخر الشهر على اختلاف ما جرت به العادة وعلى خلاف حساب أهل النجوم ومن أن خسوف القمر لا يكون إلا في الثالث عشر أو الرابع عشر والخامس عشر لاغير، وذلك عند تقابل الشمس والقمر على هيئة مخصوصة وأن كسوف الشمس لا يكون إلا في السابع والعشرين من الشهـر أو الشامن والعشـرين والتاسع والعشرين، وذلك عند اقترانهما على هيئة مخصوصة ومن ذلك طلوع الشمس من مغربها وقتل نفس زكية تظهر في سبعين من الصالحين وذبح رجل هاشمي بين الركن والمقام وهدم حايط مسجد الكوفة وإقبال رايات سود من قبل خراسان وخروج اليماني وظهور المغربي بمصر وتملكه الشامات ونزول الترك الجزيرة ونزول الروم الرملة، وطلوع نجم في المشرق يضيء كما يضيء القمر ثم ينعطف حتى يكاد أن يلتقي طرفاه وحمرة تظهر في السماء وتلتبس في آفاقها، ونار تظهر بالمشرق طولًا وتبقى في الجو ثلاثة أيام أو سبعة أيام وخلع العرب أعنتها وتملكها البلاد وخروجها عن سلطان العجم وقتل أهل مصر أميرهم وحراب الشام واختلاف ثلاث رايات فيمه ودخول رأيمات قيس والعرب الى مصر ورايات كنـدة إلى خراسـان وورود خيل من العـرب حتى تربط بفنـاء الحيرة، وإقبال رايات سود من المشرق ونحوها وفتق في الفرات حتى يـدخل الماء أزقة الكوفة وخروج ستين كذاباً كلهم يدعي النبوة وخروج اثني عشـر من آل أبي طالب كلهم يدعي الإمامة لنفسه وإغراق رجل عظيم القدر من شيعة

بني العباس عند الجسر مما يلي الكرخ بمدينة بغداد وارتفاع ريح سوداء بها في أول النهار وزلزلة حتى ينخسف كثير منها ويشمل أهل العراق، وموت ذريع ونقص من الأنفس وفي الأموال والثمرات وجراد يظهر في أوانه وفي غير أوانه حتى يأتي على الزرع والغلات وقلة ريع ما تزرع الناس، واختلاف بين العجم وسفك دماء فيما بينهم وخروج العبيد عن طاعات ساداتهم وقتلهم مواليهم ثم يختم بعد ذلك بأربع وعشرين مطرة متصلة فيحيي الأرض، بعد موتها وتظهر بركاتها، وتزول بعد ذلك كل عاهة من معتقدي الحق من أتباع المهدي فيعرفون عند ذلك ظهوره بمكة فيتوجهون إليه قاصدين لنصرته كما جاءت بذلك الأخبار ومن جملة هذه الأحداث ما هو محتوم ومنها ما هو مشترط والله أعلم بما يكون وإنما ذكرناها على حسب ما ثبت في الأصول وتضمنها الأثر المنقول.

وعن غلي بن يزيد الأزدي عن أبيه عن جده قال قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام): بين يدي القائم موت أحمر وموت أبيض وجراد في حينه وفي غير حينه كالوان الدم فأما الموت الأحمر فالسيف وأما الموت الأبيض فالطاعون.

وعن جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال لي الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلاً حتى ترى علامات اذكرها وما أراك تدرك ذلك ، اخلافاً بين بني العباس ومنادياً ينادي من السماء وخسف قرية من قرى الشام يقال لها الجابية ونزول الترك الجزيرة، ونزول الروم الرملة واختلاف كثير عند ذلك في كل أرض حتى تخرب الشام ويكون خرابها اجتماع ثلاث رايات فيها راية الأصهب وراية الابقع وراية السفياني .

وأما السنة التي يقوم فيها القائم واليوم الذي يبعث فيه فقد جاءت فيه آثار ، وعن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) لا يخرج القائم إلا في وتر من السنين سنة إحدى أو ثلاث إحدى، وثلاث أو خمس أو سبع أو تسع.

وعنه عن أبي عبدالله قال ينادى باسم القائم في ليلة عاشوراء وهـو اليوم الذي قتل فيه الحسين ولكأني به في يوم السبت العاشر من المحرم قائماً بين

الركن والمقام وشخص قائم على يده ينادي البيعة البيعة فيصير إليه انصاره من أطراف الأرض، تطوى لهم طياً حتى يبايعوه فيملأ الله به الأرض عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً ثم يسير من مكة حتى يأتي الكوفة فينزل على نجفها ثم يفرق الجنود منها إلى الأمصار.

وعن عبد الكريم الخثعمي قال قلت لأبي عبدالله كم يملك القائم قال سبع سنين تطول له الأيام والليالي حتى تكون السنة من سنيه بمقدار عشر سنين من سنيكم هذه .

وعن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل قال إذا قام القائم سار إلى الكوفة في وسع مساجدها وكسر كل جناح خارج في الطريق وأبطل الكنف والميازيب الخارجة إلى الطرقات، ولا يدرك بدعة إلا أزالها ولا سنة إلا أقامها ويفتح القسطنطينة والصين وجبال الديلم فيمكث على ذلك سبع سنين مقدار كل سنة عشر سنين من سنيكم هذه.

وعن أبي جعفر أيضاً قال المهدي منا منصور بالرغب مؤيد بالظفر تطوى له الأرض وتظهر له الكنوز ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب ويظهر الله دينه على الدين كله ولو كره المشركون، فلا يبقى في الأرض خراب إلا عمره ولا تدع الأرض شيئاً من نباتها إلا أخرجته ويتنعم الناس في زمانه نعمة لم يتنعموا مثلها قط. قال الراوي فقلت له يا ابن رسول الله فمتى يخرج قائمكم قال إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وركبت ذوات الفروج السروج وأمات الناس الصلاة واتبعوا الشهوات وأكلوا الربا واستخفوا بالدماء، وتعاملوا بالربا وتظاهروا بالزنا وشيدوا البناء واستحلوا الكذب وأخذوا الرشا واتبعوا الهوى وباعوا الدين بالدنيا، وقطعوا الأرحام ومنوا بالطعام وكان الحلم ضعفاً والظلم فخراً والأمراء فجرة والوزراء كذبة والأمناء خونة والأعوان ظلمة والقراء فسقة ، وظهر الجور وكثر الطلاق وبدأ الفجور وقبلت شهادة الزور وشربت الخمور وركبت الذكور الذكور واشتغلت النساء بالنساء واتخذ الفيء مغنماً والصدقة وركبت الذكور الذكور واشتغلت النساء بالنساء واتخذ الفيء مغنماً والصدقة مغرماً واتقي الأشرار مخافة السنتهم، وخرج السفياني من الشام واليمن وخسف مغرماً واتقي الأشرار مخافة السنتهم، وخرج السفياني من الشام واليمن والمقام بالبيداء بين مكة والمدينة وقتل غلام من آل محمد بين السركن والمقام

وصاح صائح من السماء بأن الحق معه ومع أتباعه، فعند ذلك خروج قائمنا فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة واجتمع إليه ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلًا من أتباعه فأول ما ينطق هذه الآية: ﴿ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين ﴾ ثم يقول أنا بقية الله وخليفته وحجته عليكم فلا يسلم مسلم عليه إلا قال السلام عليك يا بقية الله في الأرض فإذا اجتمع عنده العقد عشرة آلاف رجل فلا يبقى يهودي ولا نصراني ولا أحد ممن يعبد غير الله إلا آمن به وصدقه وتكون الملة واحدة ملة الإسلام وكل ما كان في الأرض من معبود سوى الله فينزل عليه ناراً فيحرقه (١).

قال بعض أهل الأثر المهدي هـ و القائم المنتظر وقد تعاضدت الأخبار على ظهوره وتظاهرت الروايات على إشراق نوره وستسفر ظلمة الأيام والليالي بسفوره وتتجلى برؤيته الظلم انجلاء الصباح من ديجوره ويخرج من سرار الغيبة فيملأ القلب بسروره ويسري عدله في الآفاق أضواً من البدر المنير في مسيره ، انتهى .

وبتمام الكلام في هذا الفصل تم جميع الكتاب والله الموفق للصواب وصلاته وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين . وفي نسخة أخرى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وعترته الأنجاب ما طلعت شمس وغربت وكلما هطل السحاب وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

<sup>(</sup>١) إرشاد المفيد (٣٥٦- ٣٦١) وتجد أغلب العلامات في غيبة الطوسي وغيبة النعماني ومنتخب الأثر والبيان والبرهان الخ . . .



#### بعض مصادر التحقيق

إرشاد المفيد ـ الأعلمي بيروت
اعلام الورى ـ دار المعرفة بيروت
بحار الأنوار ـ الوفاء بيروت
مجمع البيان للطبرسي ـ ٥ مجلدات .
آمالي الطوسي ـ الوفاء بيروت
آمالي المفيد ـ طهران
مناقب ابن شهر آشوب ـ طهران
منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر
عيبة الطوسي
غيبة النعماني
أسباب النزول للواحدي ـ دار الهلال بيروت .
أخبار القضاة ـ لابن وكيع ٣ أجزاء عالم الكتب .
مفتاح كنوز السنة ـ طهران
معتبح المبخاري ـ نسخة ليدن
صحيح المبخاري ـ نسخة ليدن



# الفهرس

| ٥          | مقدمة الكتاب بقلم المحقق توفيق الفكيكي             |
|------------|----------------------------------------------------|
| 11         | مقدمة الكتاب للمصنف                                |
| **         | ذكر طرف من أخبار المباهلةذكر طرف من أخبار المباهلة |
|            | الفصل الأول                                        |
| 74         | في أخبار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام |
| ۳.         | فأطمة بنت أسد                                      |
| 44         | علوم أمير المؤمنين عليه السلام                     |
| ۲٦         | محبته لله تعالى ولرسوله (ص)                        |
| 41         | حديث يوم خيبر                                      |
| <b>*</b> Y | مؤاخاته لرسول الله (ص)مؤاخاته لرسول الله (ص)       |
| ۳۷         | تسميته بأبي تراب وحديث المنزلة                     |
| ٤٠         | حديث براءة وغدير خم وحديث الثقلين                  |
| ٤١         | في قوله تعالى ﴿سأل سائل بعذاب واقع ﴾               |
| <b>E</b> Y | بيان معنى لفظ «مولى»                               |
| <b>£</b> £ | شجاعة أمير المؤمنين (ع)                            |
|            |                                                    |

| قصة المواساة والمبيت في فراش النبي (ص) |  |  |
|----------------------------------------|--|--|
| قصة اتباع سراقة بن مالك لرسول الله (ص) |  |  |
|                                        |  |  |
| غزوة بدر                               |  |  |
| قصة الأحزاب والخندق وابن ود٧٥          |  |  |
| وقعة الجمل ١٦                          |  |  |
| وقعة صفين                              |  |  |
| ليلة الهرير ورفع المصاحف٩              |  |  |
| تحكيم الحكمين                          |  |  |
| الخوارج                                |  |  |
| قرار الحكمين ٩٨                        |  |  |
| بعض كلماته                             |  |  |
| بعض بديع نظمه ومحاسن كلامه١١٢          |  |  |
| بعض مناقبه                             |  |  |
| صفته الجميلة وأوصافه الجليلة١٢٢        |  |  |
| فصل في مقتله وعمره الشريف١٢٤           |  |  |
| وصيته (ع)۸۲۸                           |  |  |
| ِ فِي ذَكَرَ أُولَادِه (ع)             |  |  |
| ُفي ذكر البتول (ع)١٣٦                  |  |  |
| الفصل الثاني                           |  |  |
| الحسن بن علي (ع)الحسن بن علي (ع)       |  |  |
| علمهعلمه                               |  |  |
| عبادته وزهادته                         |  |  |
| جوده وکرمه                             |  |  |
| بعض كلامه                              |  |  |
| طرف من أخباره طرف من أخباره            |  |  |

| ٥٧  | أولاده                    |
|-----|---------------------------|
|     | الفصل الثالث              |
| 71  | الحسين (ع)                |
| 75  | علمه وشجاعته              |
| ٧٢  | كرمه وجوده                |
| 74  | بعض كلامه                 |
| ۷۲  | مخرجه إلى العراق          |
| V4  | في كربلاء                 |
| 141 | دخول الأسرى على يزيد (لع) |
| 78  | أصحاب الحسين (ع)          |
| ۸۸  | أولاده (ع)                |
|     | الفصل الرابع              |
| ۸4  | الإِمام زين العابدين (ع)  |
|     | الفصل الخامس              |
| 144 | الإمام الباقر (ع)         |
|     | الفصل السادس              |
| 411 | الإمام الصادق (ع)         |
|     | الفصل السابع              |
| 441 | الإمام الكاظم (ع)ا        |
|     | الفصل الثامن              |
| ۲۳۲ | الإمام الرضا (ع)          |

# الفصل التاسع الإمام الجواد (ع) الفصل العاشر الإمام الهادي (ع) الفصل العاشر الإمام أبو محمد الحسن العسكري (ع) الفصل الثاني عشر المهدي المنتظر عجل الله فرجه في علامات ظهور القائم عجل الله فرجه الفهرس



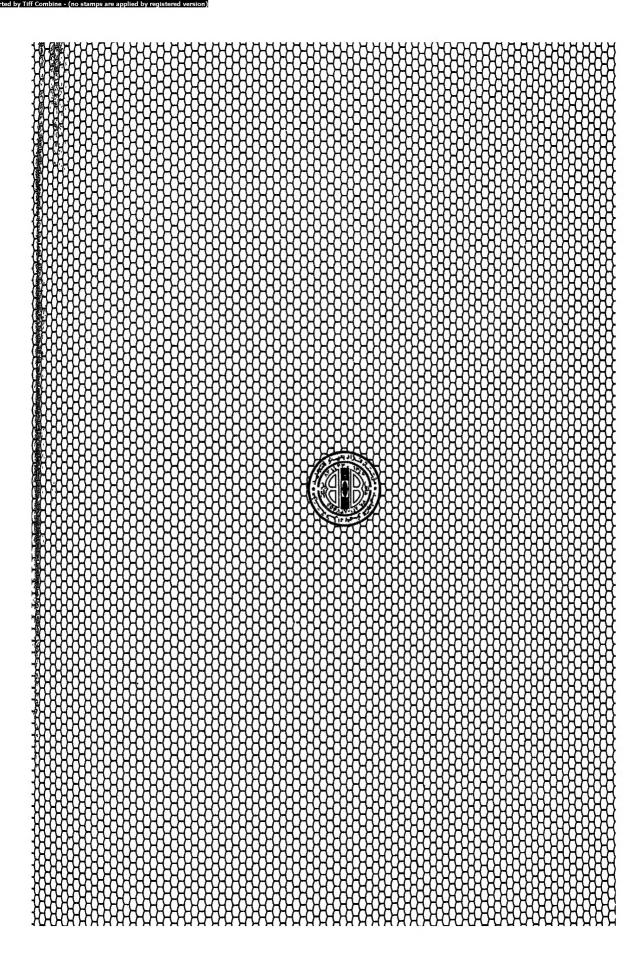

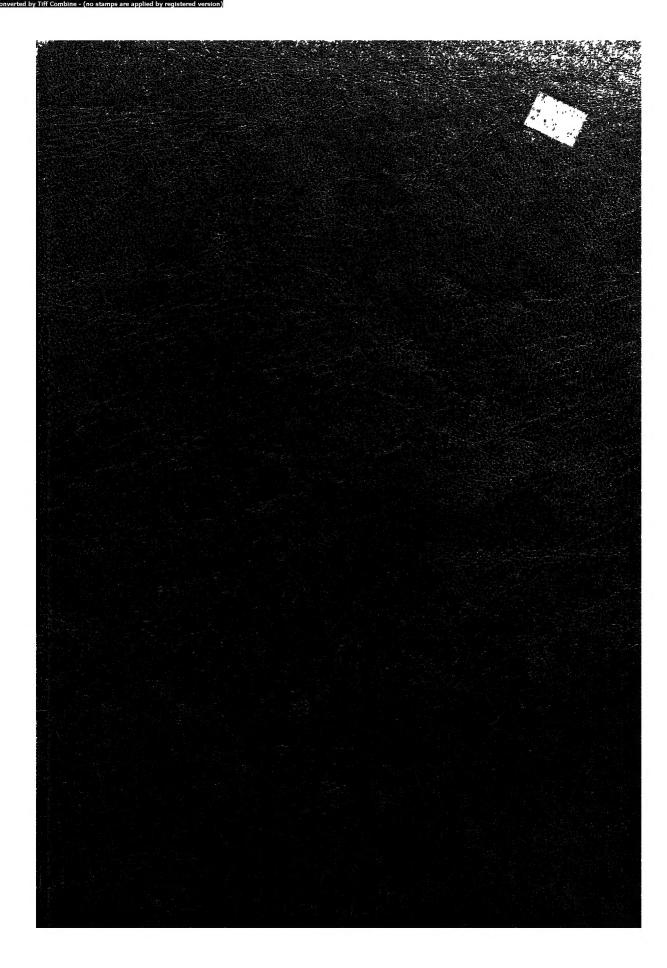